تاريخ **نابولېون**الأول

# تابِرِینے نا بولپون الأولن

وه يجب في مولد نا بوليون و مواشته . وارتقائه في مع المناصب المسكرتي . وقبضه على زشر الانحام في فرف ، وارتقائه لي عرش الامراطورية التي انشاط ، و ذكر العاكر المشهورة التي ناخط أي ما وبيان الأبيب ال بكيرة والاصلامات بخطيرة التي باشوب في بلاده ، ثم ما كان متن بير الده معليث . واست لا المال الموائد الانخير وارت المالم المام اور با التأكية عليث . واست لا المالا عوائه الانخير وارت المالم المام المربرة القديرة بعيلانة في الحيط الالملاظ يمي ميشق في بعد سئت تد اعوام . قصن ها في غست مربرح وامرافر أبوت معلى موامر في بوليون من مولده ال خوات علي الأول تعني في كان مولي مولير في بوليون من مولده ال خوات عيث في المقد والله المورية . والله المورية والله المورية . والله المورية المورية . والله ال

Constitute Commention of the Alexandria Library ( GOA )

الیائط وسُل کو کیک المجدّالأقرل منشورات کاروَمکتبة الحالالے مرب۳۰۰۰ - ۱۵ جَمِيْتُحُ الْجِقَقِ مِجِفَقُ ١٩٨١

# كلمة المؤلف

لما كنت في المدرسة أحصل العلم قرأت التاريخ على أستاذ فاضل شهير مشهود له بسمة المعارف التاريخية . ولا يخفى أن التاميذ في المدرسة يعنى بنوع خاص بالفرع الذي يشعر بأن أستاذه بارع فيه وميال اليه وتكون غايته من ذلك في غالب الاحيان إرضاء أستاذه واستمالته اليه وكيف كان الامر فان ذلك لا يخلو من فائدة تعود عليه بالحظ الجليل من المغتم

وفي أثماء الدراسة وتهيئة مواد الامتحان النهائي درست درسادقيقاً تاريخ الثورة الفرنسوية الكبرى وما أحدثته من التعول في الهيئة الاحتماعية الحديثة وأسهبت في التنقيب عن مساوئها وفوائها ثم فرأت تاريخ نا وليون بونابوت وما أجراه في بلاده وما أداه لها من الخدم الخطيرة باستغلاله الثورة التي قلبت بلاده ظهراً لبعلن ورأساً على عقب فأكبرت في نابوليون دهاءه العظيم الذي كان له أكر نصير على إخماد مائرة الثورة وتشييد هيئة احتماءية جديدة في بلاده على أنق ض الهيئة الاجتماعية القديمة البالية التي كانت قائمة على قواعد الاستبداد والطفيان مهدمتها معاول المصلحين الذين لم يبق منزع في قوس صبرهم على تحمل الجور والعدف

وكانت مسادى، الفورة الفرنسوية بمثابة نواة زرات في الافشدة فأورخت وغت وامتدت غصونها الى كل الجهات ويمكن القول بلا مجازفة و بغير محاذرة لومة لائم أن الثورة الفرند و يه تعدد عملا من أعظم الاعمال المجيدة الني أماها البشر وحسبها أن يكون من فوائدها اعلان حقوق الانسان بحيث صاركل فرد يعلم أنه مجمول من العلي سة تفسها المجبول منها فيرد . ولم يبق احترام الانسان مستندا الى شرف أصله و نصله فسب بل أصبحت قيمته مقيسة على فدر همسه وصدقه على قدر مروءته وشجاعته على قدر أنف وعفته على قدر فيرته كما قال الامام على ابن أبي طالب . وكان لنابوليون الفضل الأكر في تصييرها مفيدة فد ذب منها ما الذ منظرة وعدل ما كان متجاوزا الحد تعديلا ،قرونا

بالسداد والعدالة . ومعلوم أن الصعوبة ليست في الحدم بل في التشييد على أنقاض المهدوم ·

ونبسط للقراء مقابلة بسيطة تقرب الىأفهامهم تأثيرمضارالثورات وفوائدها فقد أطلقت الثورة من عقالها في روسيا من نحو عشر سنوات ولكن كانت هذه الثورة متوقعة من عهد بعيد ولا يستغرب حدوث ذلك الذيرب يعرفون ما كانت عليه الدولة الروسية من الفساد والانحطاط من جراء استبداد الحكام الذين لم يكن من همهم إلا إدواء غليل مطامعهم من دم الشعب المسكين . وكل يدري أنه اذا طفح الكيل فاض على جوانسه ومتى استشرى ظلم الحكام وأحرج الموم أخرجهم عن حد التؤدة والاعتدال فينئذ يشبه هذا الشعب بنهر يقيض ويجرف كل ما يعثر عليه في مجراه ، وتر تكب في الثورات مظالم ومساوى: تفوق مظالم ومساوئ ولاة الامور المستبدين وكثيراً ما ينتنم العيادون الفرسة مرن الفوضى التي تصحب الثورة وتلازمها ويأتون أعمالا فظيعــة تتبرأ منها الانسابة. وقاما حدات ثورة ولم يكن موقدو نارها من ضحاياها. وتكون البلاد ميمونة الطالع إذا ظهر فيها داهيــة كنا بوليون يتحدي المنهاج القويم المؤدي الى ترميم ما تداعى من صرح الهيئة الاجماعيـة وتشييده على أساس متين وتزيينــه بالنقوش والزخارف بحــب مقتضــيات الحـَجة والذوق والفن . والذي تراه حيى الآل هو أنه لم يظهر في روسيا فرد أو في من المقدرة العقلية ما أرتيه نابوليون الكبير ليأسوكلوم هذه البلاد المنكوبة •

وفي تدبر تاديخ نا بوليون اعتبارات قيمة تدل من الجهة الواحدة على عظمة الانسان ومن الجهة الاخرى على ضعفه ، وهو درس جليل لبي الطينة ومحرك لهم البشر وباعث لهم على أن يبذلوا جهودهم بلا تبرم ولا ملالة للانتهاء الى الهدف الاسمى ، وهو أيضاً عبرة لاصحاب المقامات العالية لينسجوا على منواله في الاعمال المحمودة ويتجنبوا ما ارتكبه من الهفوات السياسية والاحماعية ما جره الى السقوط وفقدان العرش ، والنفي الى جزيرة بعيدة صاء في المحيط الاطلسي فقضى فيها كمداً وحسرة ،

ولما قرأت بامعان تاريخ هذا العاهل العظيم ووعيته في ذهني صحت عزيمتي على نقله الى اللغة العربية فكاشفت بعض كبار الحكومة في متصرفية لبناذ في

ما عقدت عليه عروة المزم وكان ذلك في عهد الاستبداد التركي والتشديد في المراقبة على المطبوعات فقالوا لي أن فكرتك حسنة ولكن لا يسهل إبرازها الى الممل فني تاريخ نابوليون فصل مهم عن الحمله الفرنسوية في مصر فالمراقبة تمنع نشر مثل هذه الاخبار واذا حذفت هذا الفصل من التاريخ كان تاريخك مبتوراً مشوها فاقتنعت بكلامهم وعدلت عما كنت قد صممت عليه

ولما حدث الانقلاب في تركيا وأعلن الدستور المثماني انطلقت الاقلام المسكومة والالسنة الممقولة فعدت الى فكرتي القديمة وكتبت ما أمكني. أن أكتبه من تاريخ نابوليون وابتدأت بذمر المجلد الاول منه ولكن ما عتمت الحرب العالمية الكري أن أعلنت فاضطررت الى الوقوف عن إتمام طبع المجلدين الثاني وانثالث من التاريخ

ولما وضعت الحرب أوزارها وعادت مياد السكينة الم عجاريها جعلت أفكر في استئناف طبع ما بقي من التاريخ غير ، طوع ولسكن طرأت حوادث سياسية في سورية ولبنان حالت دون دلك ولست في مقام بسط هذه الحوادث إلا أفي أقول انها قذفت في الى جزيرة كورسيكا موطن نابوليون الاصلي فقضيت فيها ثمانية أشهر منها ستة في مدينة اجاكسيو مسقط رأس هذا الرجل العظيم كوحدث أنه في أثماء مقامي في اجاكسيو في سنه ١٩٢١ احتفل بانقضاء مئة سنة على وفاة الاسراطور العظم فأرسل المارشال فرانسه دسيره من باريس ليرأس الحقلات في اجاكسو وقد شهدت جمع هذه الحملات وسيجيء وصفها في حمها و

ونسنى لي في الهده التي قضيتها في اجاكسيوان أقف على حواد ثكثيره تتعلق بنابليون وأسرته فدونتها وأضغتها الى تاريخي ووفقت ايضا السي جس عشرات من الموالفات القيمة المكتوبه عن حياة عاصل فرنسا الاكسبر فاستخلصت منها اشياء كثيره خطيرة ضممتها الى التاريخ ايضا وبعد ذلك توجهت الى باريس حيث قضيت ست سنوات لم اكن في خلالها أفتاً عن التنقيب عما تهمني سعرفته من تاريخ العاهل نابوليون فشاهد تااره الخالد، في فنتهلو والماليزون وفرسايل وباريس واطلعت على ما تمكت من الاطلاع عليه سا كانت قد فاتتني معرفته و

وعزمت أيضاً بعد الفراغ من طبع تاريخ نابوليون الأول ونشر ما وفقت الى جمعه من آثاره العظيمة أن أنشر ما جمعته من أخبار ابن أخيه الامبراطور نابوليون الثالث وكل آت قريب •

هذا أهم ما ينطوي عليه التاريخ الذي باشرت طبعه بعدالاتكال عليه تعالى و إني أجعله هدية الى نصراء الادب مؤملا أنه سيروقهم وراجياً من أخلاقهم الكريمة أن يغضوا الطرف عما يعشرون فيه من الخطأ

مصر الحويك



اسرة بونابرت

من اليمين من اعلى الى اسفل: الامبراطورة جوزفين. او جين بوهارنه. اليزا بونابرت دوقة لوك. يوسف بونابرت والملكة هورتنس.

فى الوسط من اعلى الى اسفل: نابوليون بونابرت ـ لاتيسيا رامولينو. لوسيان بونابرت ـ جيروم بونابرت ـ

من اليسار من اعلى الى اسفل: الامبراطوه مارى لو يز. دوق رشستادت. بولين بونابرت اميرة بو رغيزى . لو يس بونابرت وكارولين بونابرت ملكة نابولى .

#### 

لم يكن نابوليون الحبير في عنفوان مجده وشرخ عظمته يلقى سوى المعجبين به ، والمتملقين له ، ولم يسبق لاحد قبله أن يستثير بهاء دهائه ما استثاره بهاء دهاء نابوليون من الحماسة في الصدور ، أو أن تقتضي سلطة البشرما اقتضته سلطة نابوليون من الخضوع والاحترام . فكا نه سحرالعقول واسترق القلوب . فالشعب الذي شاهد خارجاً من بين ظهرانيه ذلك المعبود الذي تزاج أصحاب المجد التالد وذوو المجد الطريف على احراق بخور العبودية عند قدميه ، أصاب قسطه من الاكرام المؤدى لارادته ونهيته المتجسمتين على شكل فخم

وقد خلف ذلك التبجيل العام آثاراً خالدة في صحيفة « المونيطور » سهل سنة ١٨١٤ استخراجها منه وتأليف محموعة سميت « تأبين جماعة من رجال العلم لبونابرت ألقي في اللكسمبور وقصر البوربون والقصر الملكي والتويلري »

وقد كانت تلك المجموعة مرصمة بفقرات بليغة مأخوذة مرف طائفة من الخطب المطنبة بمجد ذلك البطل المشترع ، والمدبجة بأقلام فريق من رجال الحكومة والعلم والادب والقانون والدين

. . . . . . . . .

انقضت أيام الحماسة والاعجاب، وجافى النصر جيش الفرنسويين، وسلك الجميع مسلك النصر ما عـدا الشعب الذي لم يكن ينظر في نابوليون على العرش ونابوليون في المنفى سوى شخص واحد، أي كلة المساواة ورسول الثورة الفرنسوية الكرى في أوربا

فهل عادت أيام الشوّم تلك التي ظل فيها الشعب وحده مقيما على الامانة في عبادة معبوده حين حلت على فرنسا ضربتان مؤلمتان ، غزوة جيوش الحلفاء من الخارج ، واعادة الملوك الى العرش في الداخل ? وهل قضي على الفرنسويين أن يظلوا يسمعون الناس يسمون شهيد القديسة هيلانة غول كورسيكا ، وبقايا جيوش الجمهورية والامبراطورية البسل لصوص اللواد ، بعد الفتنتين الكبيرتين الكبيرتين تسعوت مواقدها سنة ١٨٣٠ وسنة ١٨٤٨ ، والمهرجان الوطني العظيم

الذي أقبم سنة ١٨٤٠ وربما توهم بعضهم صحة ما جاء في بعض الخطب وبعض الدكتا بات في هذا الصدد ، ولكنني أكتفي في الرد عليهم ، وبيان بطلان مزاهمهم ، وتسفيه آراً مهم بايراد السطور الآتية التي نسجت بردتها براعة دي شاتو بربان الكاتب الفرنسوي المشهور بعد أن أسهب في اظهار استيائه من نا بوليون :

« كلمات فارغة! أنا شاعر أكثر مما يشعر غبري بخلوها من المعنى . . . . . العالم لبو نابرت ، فما لم يتسن للمخرب افتتاحه اختلسته شهرته . ففي حياته لم يتمكن من احراز العالم بجملته ، وبعد وفاته أصابه برمته . لقد رفعة أصواتكم على غير جدرون ، ولكن ستمر الاجيال من دون أن تعبركم آذانا سميعة . . . فالحدي والوطي والجهوري والملكي والغني والفقير يتهافتون جميعهم على وضع عائيل نابوليون وصوره في منازلهم وقصورهم وأكواخهم ، وقد اتفق المغلوبون مع الغالبين على أكرام هذا الداهية ، فلا يخطو المرء خطوة واحدة في ايطاليا الا ويشاهد آثراً ناطقة بعظمته ، ولا بلج الانسان ألمانيا الا ويعثر فيها على جرت العادة أن العصور تقف أمام صورة رجل عظيم وتكلها بعمل طويل جرت العادة أن العصور تقف أمام صورة رجل عظيم وتكلها بعمل طويل متعاقب ، الا أن الجنس البشري لم يشأ الانتظار هذه المرة ، ويرحح انه عجل هذه الصورة ، ولم يكن بد والحالة هذه من عرض القسم المنجز من صورة هذا المعبود على جميع الانظار

« ليس بو نابرت عظيماً بكلامه وخطبه وكتاباته ومحبته للحربة التي لم تكن فيه قط ولم يسع قط لتوطيد أركانها ، ولكنه عظيم لانشائه حكومة منظمة شديدة البأس ، ومجموعة قوانين يجرون بموجبها في بلدان عديدة ، ومحاكم عدلية ، ومدارس ، وادارة قوية ونشيطة ومتنورة لا يزال الفرنسويون حتى يومنا هذا سائرين عليها ، وهو عظيم لانه بعث ايطاليا من موت الحمول ، وأنارها بمشكاة الرقي والعمران، وأدار شؤونها ادارة مقرونة بالحكة والسداد، وهو عظيم لانه جعل النظام في فرنسا بنشأ من العدم ، ورم المذابح، وجعل والحارث تورة الشعب وأحلاف الهيج ، والعلماء المتمجرفين ، والادباء الفوضويين والجاحدين الفلتاريين، وخطباء الشوارع، والقتلة في السجون والسبل، والثرثارين

الذين يملون المنابر ويتصدرون المجالس والمنتديات، يسلسون قيادهم له ويأتمرون بأوامره . . . وهو عظيم لانه ابن نفسه ولانه عرف وليس له من هاد سوى دهائه كيف يجمل سية وثلاثين مليونا من البشر يطيعونه في عصر لم تبق فيه العروش مكتنفة بالاوهام ، وهو عظيم لانه قهر جميع الملوك المعاكسين له ، وكسر جميع الجيوش على اختلاف تدريبها وبسالتها ، وجعل الشعوب المتسكمة في ظلمات الهمجية تعرف اسمه كما تعرفه الشعوب الراتمة في رياض المدنية ، وقد في ظلمات الهمجية تعرف اسمه كما تعرفه الشعوب الراتمة في رياض المدنية ، وقد فاق جميع الفانحين الذين تقدموه ، وملاً عشر سنوات أعمالاً عجيبة يتعذر على الانسان فهمها الآن »

فعلى هذه الصورة نرى هذا الخصم النبيل الاخلاق الشديد الحنق الذي بالغ في خدمة الاجانب الناقين ، واندفع بكل قوته مع الفرنسويين الخائنين حين قلبت الاقدار ظهر الحجن لنابرليون ، ينحني في نوبته أمام عظمة ذلك المعبود الذي بذل قصارى الحجهود على غير جدوى لتحطيمه وتعفية رسومه ، وعلى هذه الصورة أيضاً يفحم دي شاتوبريان جميع المنتحلين الضميفي الرأي الذين يعالجون معادضة الصوت العام المتقل صداه من جيل الى جيل للاطناب بعظمة نابوليون بونابرت ومجده .

ولعمر الحق ان البكلام الذي فاه به دي شانو بريان لتفنيد أقوال الذين يتعمدون الغض من كرامة نابوليون والخفض من مكانته كان له صدى بعيد عند مشاهير رجال القرن التاسع عشر كاللورد بيرون ولامنه ولامارتين وهنري هيني وبلزاق وفكتور هوغو ودي فينيه ولويس بلان وارمان كارل وبرانجه وتيارس القائل عن نابوليون انه أعظم جميع البشر ، وغيزو عدو نابوليون السياسي اللدود فانه قال: « ان عصر نابوليون كان محتاجاً اليه أكثر من سواه بين الرجال العظام أمثله إذ أنه لم يتيسر لأحد من الناس الا لنابوليون أن يجعل النظام يخلف الفوضي بمثل تينك السرعة والعظمة . »

ولم نتوخ في الكتاب الذي أزمعنا نشره القول بأن دهاءهذا الرجل العظيم لم يساوره الخطأ ولم يتمرس به الضعف ، أو الزعم بأنه في وضعه الانظمة السياسية والاجتماعية لم يجنح عن المنهاج الواسع المرسوم سنة ١٧٨٩ للحرية والمساواة ، أو الدعوى بأنه لم يدع الضعف البشري عد اليه يداً ويبلغ منه ، بل

تحرينا أن نكشف للملاء طراً هفوات هذا الجندي الباسل والمسترع الفاضل المتجسمة به الثورة ، كلما آنسنا منه ميلا لتعزيز أوهام طريقة الحكم القديمة والتساهل مع مريديها وأشياعها بمنحه اياهم امتيازات كان يحسن به أن يضن بها عليهم

واذا كان من حقوق المؤرخ وواجباته أن يبدي العنف في اصداره الاحكام على على عظماء الارض ، فلابد من أن يكون هذا العنف محصوراً وداء حدود النزاهة وبدلا سرز أن يستهوي المؤرخ نكران الخير الذي يعثر عليه الى جانب الشر و يحقر الصفات والاعمال الي لا مشاحة في التنويه بعظمتها يجب عليه أن يتشبث باظهار ١٠ بكون من التأثير الحسن محظوظ الشعوب و مجرى التمدن العام

وقد عقدنا عروة العزم سلى استمداد الالهام من هذه العدالة المنزهة حين عمدنا الى كتابة تاريخ ذاك الداهية الدي ندعوه رجل الشعب والكامة المجيدة الشررة الفرلسوية الكبرى . ونتحرى المحافظة على هذه الصفة ولا سما في هذه الايام المظهرة القرة الوهمية المحاط بها اسم ذلك الرجل ، والمنتعشة داعاً باقتراع الشب المعتبر وحده صاحب الاءر والدهي الخله والمدني تدبيرها على الحكمة سع اتساع الحربة المامة وتحسن أحوال الهيئة الاجماعية كأفضل واق لفرنسا الجديدة من تجدد النررات وعودة الفجارات براكن الفوضي التي يؤدي ولا محالة حكمها الوقي الى اعادة حكم الافراد نما يكون من ورائه مضرة لعظمة الاء والدعوة الدعوة اللهوربية

#### المقدمة

قال منتسكيو الفيلسوف. ان الاحوال لاتوجد الرجال ، وكلماكان العالم في حاجة ماسة لفكر جديد مجفظ كيان الانظمة والمالك النافدة حيوبتها والمنقضية آجالها لئلا تزول مع الاعتقادات ، ظهر أشخاص ممتازون اعتبرهم الناس آلهة وأنبياء وحكماء بحسب الازمنة وبحسب عمق دهائهم أو سموه ، ونبغ مفكرون متفردون تتمخض عقولهم بفكرة الابداع في الانفراد وسر الالهام ، ونشأ فلاسفة يعلمون هذه الفكرة في المدارس ، ومنتصرون الشعب يذيعونها في الامكنة العامة ، ومشترعون يسمونها فيسمة السياسة ، وفاتحون يوسعون دائرة المتدادها وسطوتها

أجل انه حىهذا العصر لم يكن لاجل مشاركة عمل التمدن المام الذي كثيراً ما يكون غير ارادي سوى عظها القواد المتقدمين والمتأخرين الذين نالوا لاجله تعجب معاصريهم والاجيال الاتية بمدهم فالتاريخ يذكر بشكل جلي عدد الانتصارات الباهرة ، وفن الغلبة في الحروب ، وعلم الانسحاب ، والفضل بتذليل المصاعب واقتحام المخاطر ، والبعثات العظيمة والفتوح الواسعة ، وكل ما يرفع العقل وينيل الشهرة الحربية ، وما يبهر أبصار الشعوب في حياة الاشخاص الذين يقسلون سواهم بتدمير المالك أو انشائها بقوة السلاح . فكم من الكتاب لم يدركوا ما لتبسطهم في القتال من القيمة الفلسفية ، ولم يعتبروهم سعى مخردين عنام، فتظاهروا بالآراء الغريبة ولم يبالوا بأوهام المذرسيين ، وعالجوا قلب قواعد تما المهم وصفع سلطة المصور . فروسو الشاعر الخفيف الوح أبي أن يعجب في الاسكندر بالاشياء نقسها التي كان يستفظعها في اتيلا ، وبوالو المسرف في الاطناب بمدح لويس الرابع عشر لم يشأ أن يعتبر تلهيذ ارسطو وبوالو المسرف في الاطناب بمدح لويس الرابع عشر لم يشأ أن يعتبر تلهيذ ارسطو وقاهر دارا سوى معتوه أحرق آسيا ودمرها

وهـذا الجحد المطلق مهما سما المصدر الناشيء عنه يعوزه وجود أسبات تعضده وانصاف يبرره . فاذا لم يكن المرء قد افتكر الافتـكار الكافي بويلات ألحروب عند تعظيمه مقام المتحاربين ، واذا لم يكن قد أعمل الروية عند اطنابه

ببسالة الجندي بانه عند الحدود بين المالك لا تلقى سنبلة واحدة إلا وقد رواها دم الانسان ، كان ذلك الامر داعياً الى معاكسة تلك المبالغة في المدمح بمبالغة أخرى أشهد ظلماً وأقل عذراً كانكار شرعية الافتخار بالحرب ، وعدم اعتبار الشهرة الخالدة التي يصيها الفاتحون إلا كاندهاش طويل يطرأ على البشرية ، وكنتيجة أبهة مشؤومة وسحر قديم العهد

واذا حملهم الحقيقة على اذاعة أفضلية هدذا المصر المقلية على المصور السالفة فنحن أنصار قابلية السكال البشري الغير لا نبردد في أمر الاعتراف بذلك. ويكون من باب التبجح في المصر الحاضر أن يفترض أن العالم لم يدرك درجة التمقل الافي الامس ، وأن يوصف المصر الماضي بالخلل والغباوة في أحكامه التاريخية وآرائه المقلية المتفق عليها السواد الاعظم من الناس منذ زمان متوغل في القدم وحين تتفق الشعوب على تأدية التعظيم لذلك القائد السكبير في أثناء حياته ، وعلى تنكريمه بدفنه في البنطيون بعد وفاته ، فلا يكون علمها عذا ناجماً عن استنواء المجد وحدد لها على ذينك التعجب والاعتراف بالجيل المذن لا يمعوها كرور الايام . ويضاف الى تأثير هذا الحادث الجلل في بالجيل المذن لا يمعوها كرور الايام . ويضاف الى تأثير هذا الحادث الجلل في الكبيرة المضرمة نيران الحمد ما يكون لتأثير الاعمال الخطيرة والمداتي الاجماعية اليها ، وانها بدلا من أن نفقد تلك الإعمال والما تي وتحرم الهيئة الاجماعية اياها ، ولا بجني منها عمار المرافق سوى بعض الافراد أو بعض المجاعات ، تكون ذات فائدة جليلة للعائلة البشرية جماء وذات في لبعض أفرادها

وهب غزا الشعب المصري قادة آسيا وانتشرت طوارئه الظافرة في حزر البحر وبلاد الاغارقة فيكون تمدن طيبة ومحف سائراً وراء سزوستريس وسكروبس

وهب حطم سيف الاسكندر عرش قورش ودوخ الشرق حتى بلاد الهند فيكون تحدن أثينا قد ظفر باسم تلميه ستاجيريت وبذراعه ، ويكون عصر بريكليس قد جر وراءه نور المدنية ؛ الرقي ، ويكون فر الاتيكا وعلمها وفلسفة الاكاديميا والليسه قد أصبحا باعثاً على نشر أشعة العمران في البلدان السحيقة والمالك الفسيحة

وهب أخضع قيصر الروماني البرتيين والجرمانيين ورفع أعلامه من قة القوقاس الى قم جبال كاليدونيا ، وعبر من غاليا الى ايطالي ، ومن رومية الى مقدونية ، ومن سهول قرسال الى سواحل افريقية ، ومن أنقاض قرطاجة الى ضف ف النيل والبحر الاسود ، واجتاز البوسفور والرين ، وقطع جبال طورس والالب والاطلس والبرنات ، فلا يصحبه في جميع هذه المغازي الجارية تحت ادارته وسطوته ومجده الحاص إلا اسم رومية ولغتها وأخلاقها ومدنيها ، ويرافقه عصر اوغسطس الموشكة أبوابه أن تنفتح ، ويشرك الشعوب الوثنية بذلك المذهب السفسطي الذي لم يجعل الفؤول الرومانية تنظر الى ذاتها من دونأن بغرق في الضحك ، وأنشأ أعظم وحدة سياسية شاهدها العالم ، وهيأ بضمه عشرين مماكة الى مملكة واحدة وضع قواعد شركة كبرة الفنها الكنيسة مشرين مماكة الى مملكة واحدة وضع قواعد شركة كبرة الفنها الكنيسة شديد الاعجاب به أو أن يتفوق عليه ، وكان راغباً في استثناف الاعمال التي اشرها أنصار الشعب المتصل اليه ارتهم ، ووسع بحد الحسام الدائرة النامية فيها باشرها أنصار الشعب المتصل اليه ارتهم ، ووسع بحد الحسام الدائرة النامية فيها المتشامخين بأسلوب يقوق الاسلوب الذي تحداه الغراق وماريوس ومن نسج على منو الها

ويمكننا أن نقول من دون أن بحاذر في قولنا لومة لا ثم انه لم يسبق لاحد من الغزاة قبل نابوليون بو نابرت أن يساعد كما ساعد هو بسلاحه المنصور على تعزيز أدكان التعليم العالي وتوطيد دعا ثم الصناعة وتسيير أسباب العمران ممسا ترسيخ الحروب قواعده بين الشعوب ، فان كان الاسكدر قد حمل معسه عصر بريكليس ، وقيصر عصر اوغسطس ، وان كانا قد صحبا في انتصاراتهما دهاء هوميروس وصوفوكل وأفلاطون وارسطو وشيشرون ولوكريس وفرجيل وهوراس ، فنابوليون حمل ثلاثة قرون أولنها الفنون والعلوم والفلسفة شهرة ما وراءها من مزيد ولم تمكن حاشيته تقل سناء وأبهة عن حاشية الذين تقدموه ما وراءها من مزيد ولم تمكن حاشيته تقل سناء وأبهة عن حاشية الذين تقدموه ما وراءها من مزيد ولم تمكن حاشيته وديكارت وكورنايل وراسين وموليار وفلتير

وروسون ، وتألفت في محل أركان حرب جيشه جامعة حقيقية نقالة يسود فيها روح القرن الشامن عشر ، زارت الشعوب المتقهقرة في الشمال والجنوب لتخضعها لتاثير الاخلاق والمبادى السائدة في الامة التي أجمعت كلة العالم المتعدن على الاعتراف بانها مليكته . ولقد سعى نابوليون على غير جدوى لتعزيز ذكرى الارسطقراطية في فرنسا وأوهام الملكية بترميعه ترميا وقتياً صرح الانظمة المتداعي محت أثقال القدمية ، ومع ذلك فهو المعتبر في مقدمة الديموقراطيين والمجددين مجد البلاد والماشرين روح الحرية في أوربا القديمة ، وهو ممثل وكلمة تلك الثورة البلاد والماشرين روح الحرية في أوربا القديمة ، وهو ممثل وكلمة تلك الثورة البلاد والماشرين روح الحرية و بصواعق فصاحته ، ودافعت عنها لجنة الامن العام بصواعق الارهاب ، ووطد نابوليون دعا عمها بصواعق الحرب ، أجل ان هذه الثورة أطلق عليها منذ نشأتها اسم الثورة الفرنسوية ، ولكنها ماعتمت أن استحقت أن يطنق عليها اسم الثورة العامة

هــذا هو الرجل العجيب الذي لا يرى فيه رجال البلاط وأهل المنتديات وبعض الافراد سوى مستبد ممقوت وغاز لا يروى غليل مطاهمه ، وأماالصانع والحارث والجندي المعتبرة غريزتهم أصدق من المذهب العقلي الذي يجري عليه أولئك المنتقدون الضعفاء الفارغة أقوالهم من المعنى فالهم كانوا ولا زالون يرون فيه رجل الشعب ورسول العناية المحقوظ بقدرته تعالى ، و نتاج التحرو السياسي والاهلية والدهاء ، وتجسم روح المساواة الذي كان سائداً في الادارة والمعسكر ، والذي لا يزال يحرك الآن الهيئة الاجتماعية الاوربية برمتها

هذا هو الرجل الذي قال عنه أحد شعراء الفرنسيس ان ذكره سيظل حياً في الاكواخ، وهذا هو الرجل الذي صحت عزيمتنا على نشر تاريخه وترجمة حياته غر مراعين في ذلك غير بيان الحقيقة وتعريف الملا العربي بنابوليون السكبير داهية القرن التاسع عشر.



لاتيسيا رامولينو والدة نابوليون بونابرت ولدت في اجاكسيو ١٧٥٠ وتوفيت في رومية ١٨٣٦

## الفصل الاول

## ف أصل نابوليون وحداثتـــه --

في الحين الذي كان فيه فلتير وروسو المثقلان بأعباء الشيخوخة التي كانت تجرها الى حافة الحفير قد أوشكا أن يؤخذا من العصر الذي أفعاه بدوي شهرتهما ، وفي العهد الذي كان فيه ميرا بو المعد لان يحوّل الرأي العام مر الفلسفة الى الفصاحة قد اشتهر منظر فه وخلاعته في شبيبته ريما ينتهي الى سن المكهولة ويصيب شهرة ومجد الخطيب والسياسي ، رأينا العناية التي تسير دا عا بالمالم في طرق لا يدرك غيرها أسرارها التي تؤدي الى غايات ترمي اليها ، هذه العناية التي درت بتعاقب الاجيال والمالك جميع الاشياء بطرق عجبية لنجاح العناية التي در ت بتعاقب الاجيال والمالك جميع الاشياء بطرق عجبية لنجاح الافكار واشتداد الثورات الكسرة ، نهيء في زاوية خالمة في البحر المتوسط ولادة رجل قدر له أن يستخر دهاء الحروب لخدمه روح الاصلاح ، ويختم القرن الثامن عشر المتباهي بفتوحه العقلة وانتصاراته الخطابية بعدائب حربية تفوق كل ما أدهش العقول في العصور القديمة وفي القرون المتوسطة

ولد نابوليون بونابرت في مدينة اجاكسيو بجزيرة كورسيكا في ١٥ اغسطس سنة ١٧٦٩ ، واسم أبيه شارل بونابرت واسم أمه لاتيسيا رامولينو ولو كنا عائمين في عصر تسود فيه الاساطير وتتساط فيه الخرافات على عقول البشر لما كانت ما و الحدثة مجردة من الدؤات الشعبية والعلامات السماوية ، وقد قال المسيو دي لاس كاس • « إن الدة نابوليون كانت قوية جسما وعقلا وقد اشتركت في الحرب ، ولما كانت حاملا به أرادت أن تمضي الى الكنيسة لسماع القداس وحضور حدلة الميد ، ولكنها اضطرت الى الاسراع في العودة الى البيت حين شعرت بابتداء المخاض ، ولم تقدر على الوصول الى غرفتها ، بل قضت البيت حين شعرت بابتداء المخاض ، ولم تقدر على الوصول الى غرفتها ، بل قضت عليها الحال بوضع الطفل على طنفسة قديمة العهد مرسومة عليها أشكال شي عليها الحال بوضع الطفل على طنفسة قديمة العهد مرسومة عليها أشكال شي السور والتراويق المنفلة أبطال الحكاية أو الاليادة ، وحسّان دلائ الطفل ، ولم توليون بعينه »

وكان بعض الكتبة يغتنمون الفرصة من بلوغ نابوليون منصب القنصلية ثم صعوده الى عرش الامبراطورية ليختلقوا له أصلا شريفاً متناسقاً في القدم زاعين أن جدوده كانوا ملوكا في الاقاليم الشمالية ، إلا أن الجندي الذي كان يشعر بنار الثورة تتمشى في مفاصله ، والذي لم ينس قط أن أهليت وحدها رقت في عصر المساواة من مراتب الجيش السفلي الى المنصب الأسمى أوعز الى الضحف بأن شرفه لم يكن يستند إلا إلى الخدم التي أداها إلى وطنه وأن هذا الشرف لم يكن يتجاوز مستينوت

وحصل والد نابوليون العلم في بيزة ورومية ، وكان رحلا واسع المعارف قوي العارضة أظهر في مواقف عديدة خطرة كثيراً من الحدة والحمية ولا سما في مداولة فوق العادة تتعلق بخضوع حزيرة كورسيكا لفرنسا . وجاء شارل بونابرت فيما بعد إلى مرسيليا برأس الوفد المنفذ من مقاطعته في أثناء الخلاف الطادىء بين القائدير الفرنسويين في كورسيكا وهما المسيو دي ماربوف والمسيو دي تربون بيليز

إلا أن ماكان لهذا الاخير من المقوذ في البلاط لم يجده شيئاً في مقابل شهادة شارل بو نابرت المبنية على الصدق ، فهذا الرجل آثر الدفاع عن دي ماربوف رغبة في النطق بما يؤيد جانب الحقيقة والمدالة

وهذا هو السبب الوحيد الذي من أجله بسط المسيو دي ماربوف من ذلك الحين لواء حمايته فوق أسرة بونابرت

ان نابوليون مع كونه ثاني أشجال شارل بونابرت كان معتبراً كبير الاسرة . فعمه لوسيان كبير الشهامسة وقد كان مرشداً لجميع ذويه وعضدا لهم منحه هذا اللقب وهو داقد على سرير الموت وأوصى يوسف بكر اخوته بألا ينسى ذلك الأمر ، وهذا ما جعل نابوليون يقول فها بعد . ان هذا العمل كان حرماناً حقيقياً من الميراث ، وهو يمثل مشهد يعقوب وعيسو

ولم يصب نابوليون ذلك التفوق الا بما أوتيه من الخلق الرحب والرزانة والتروي وسلامة الذوق وجودة العقل ، وقد بدت تباشير هذه الصفات فيسه من نعومة أظفاره

وفي سنة ١٠٧٧ أدخا بدر مدرسة بريان، فأكب بنوع خاص على دراسة

التاريخ والجغرافية والرياضيات ، فكان بيشغرو معلمه ودي بوريان رفيقه ، ونال خصل السبق على أقرانه في الرياضيات ، وأبدى ميلا شديداً الى الشؤون السياسية ، وولوءاً عظيما بتحرر وطنه واستقلاله ، وأحب باولي محبة تقرب من المبادة ، ودافع عنه دفاعاً قوياً مخالفاً في ذلك ميل والده

وقد أخطأ الذين زهموا ان نابوليون كان في أثناء الأيام التي قضاها في المدرسة ميالا الى الانفراد والصمت والابتعاد عن الأصدقاء والرفقاء ولا ينطبق أيضاً على الحقيقة ما قاله عنه دي بوريان حين فقد ثقته به انه كان فظاً في أحاديثه ينفر الناس منه ، ولكن هي رزانته السابقة أوانها وأخلاقه القاسية التي جعلت الناس يخطئون في نسبتهماليه الابتعاد عن مخالطة معاشرالبشر واتهامه بقساوة الفؤاد . على ان الحقيقة كانت خلاف ذلك فقد كان نابوليون لطيف المعاشرة رقيق القلب . ولم يطرأ التغير على أخلاقه ، ولم يصبح مكفهر الجبين عبوساً إلا عند ادراكه سن البلوغ كما يستفاد من الكلام الذي فاه به عن نفسه في جزيرة القديسة هيلانة

وزعم بعضهم أيضا ان ميله الى الاعتزال عن الناس ورغبته في فن الحرب جعلاه يؤر الانفراد في حديقته ويتحصن فيها هربا من ازعاج أرفاقه له ، الا أن واحداً من أولئك الرفاق كذب هذه الرواية بسرده قصة الحصن الذي بنوه من الثلج وحاصروه ودافعوا عنه بكرات الثلج

ه في شتاء سنتي ١٧٨٣ و ١٧٨٤ كثر تساعط الثلج و تجمع في الطرق والشو ارع وأفنية المنازل وعلى السطوح ، فألفي نابوليون في ذلك الامر معاكسة لرغائبه اذلم يبق لديه حدائق صغيرة يبهجه منظرها ، ولم يكن ميسوراً له الانفراد فيها على ماكان يشتهي وبريد وكثيرا ماكان يضطر في أوقات التنزه الى مخلطة رفاقه و ترويح المفس معهم في التنزه ذها باوليا بافي ردهة كبيرة. وا فترح نابوليون عليهم اذيقصي عنهم الضجر والملالة باستمال الرفوش لا ختراق معابر في الثلج واقامة خنادق وأسوار واستحكامات ومرابط ، وقال لهم حين نفر غمن هذه الاعمال ننقسم الى فرق و نجري حركات الحصار ، ولما كنت أنا مخترع هذا النوع الجديد من اللعب فان أدير حركات الهجوم ، في كان له كلامه وقع حسن عند رفاعه الطلبة و عمدوا الى وضعه موضع العمل ، و بقيت هذه الحرب دائرة بينهم خمسة عشر يوم ، ولم تتف أرحينها العمل ، و بقيت هذه الحرب دائرة بينهم خمسة عشر يوم ، ولم تتف أرحينها

الاحين صارت الحصى والتراب تخالط الثلج المصنوعة منه الكرات المقذوفة . وكان من نتيجة هذه الحرب اصابة عدد كبير من المحاصرين والمحاصرين بجروح بالغة . واذكر أني كمت من جملة الطلبة الذين ذاقوا أكثر من غيرهم مرارة هذا القتال . »

ولا يخنى انه لوكان نابوليون كما يصفه بعضهم فظ الاخلاق شرس الطباع للما تحكن مع ما كان هو عليه من الميل الى الوحدة من اقناع الجميع باجراء ما اقترحه لو لم يكن له عندهم كلة مسموعة

ولم يكن مكتفياً باحراز ميل ارفاقه اليه بلكان نائلا عطف أساتذته أنفسهم وكثيرون منهم يزعمون انهم تنبأوا عما سيصير اليه هذا الفي في مستقمل حياته وقد أكد المسيو دي لغويل استاذه في التاريخ ، بعمد صيرورة نابوليون امبراطوراً ، أنهم مجدون في خزانة المدرسة سجلا فيه مذكرة أودعها ما كان يتوسمه في تلميذه من مخايل النباهة وعلائم الذكاء ، وقد قال فيها . « ان هذا الفي الكورسيكي الاصل والطبع سيبلغ غاية بعيدة من المجد إذا أسعده الحظ »

وكان دومارون استاذه في علم الآدب يشبه كتاباته بحجارة الصوان المحاة في البركان.

وسنة ١٧٨٥ جرت مباراة بين الطلبة نال فيها نا بوليون خصل السبق على أقرانه فاختاره الشفاليه دي كراليو للمدرسة الحربية في باريس غير دبال بما كانوا يعترضون به عليه من أن هذا الطالب الحدث لم يكن بعد قد بلغ السن المطلوب ، وانه لم يكن نابغاً إلا في الرياضيات فأجابهم ، أنا عارف ما أنا فاعله ، وإن كنت أتجاوز في هذا الامر حدود القاعدة الموضوعة فليس ذلك مراعاة خاطر أحد ، فأنا لا أعرف أسرة هذا الفتى ، ولم أفعل ما فعلته إلا مكافأة له على نباهته لاني ناظر فيه شرارة تظل كامنة إن لم يتيسر لها من يقتد عها

ولما دخل البوليون المدرسة الجديدة تعجب وحزن في وقت واحد من طريقة التعليم الجاري العمل بموجبها فيها ، ولا سيا من معيشة التخنث والرخاوة التي يعيشها شبان يعدون لتحمل شظف معيشة الجندية الشاقة . وكانت هذه الملاحظات موضوع رسالة كتبها لرئيسه المسيو برتون ، وهذه خلاصها . «ان تلامذة الملك الذين سي أهل الفاقة لا يستعطيعون أن يحرزوا الاحب

الجاه أو عواطف المجد الباطل بدلا من صفات القلب ، فأنهم حين يعودون الى منازلهم يحتقرون علة وجودهم في هذه الدنيا ويأنفون من مساكنتهم . فبدلامن تعيين خدام عديدين لخدمتهم يحسن ان يقدم لهم الطعام في كل يوم لونين ، وان يقتصد بما يمكن اقتصاده ان من جهة الحيل وان من جهة المعينين لخدمتها . أفلا يحسن ان يكونوا قادرين على قضاء حاجاتهم بأنفسهم من دون ان يقطعوا مجرى دروسهم ? وحيث انهم ليسوا من اصحاب الغنى وحيث ان جميعهم معدون للخدمة العسكرية ، أفلا يكون هذا النوع من التهذيب والتربية أفضل ممن سواه ؟ ومتى تعودوا هذه المعيشة الاجبارية والعناية بشؤونهم الشخصية أصبحوا أشداء وصاروا قادرين على احتمال التقلبات الجوية ومشاق الحروب ، وصيروا الجنود الخاضعين لهم يحترمونهم احتراماً يقرب من العبادة ويطيعونهم طاعة عمياء »

وعلى هذه الصورة كات نابوليون وهو حدث يضع أساس نظام وضعه موضع الاجراء لما قبض بيده على أزمة السلطة العليا .

وكان في الامتحانات التي اطاقها في باريس يتفوق على أقرانه كماكان شأنه ممهم في بريان . وسنة ١٧٨٧ خرج من المدرسة الحربية برتبة ملازم ثان وانتظم في سلك فرقة مدفعي لافير حامية غرينو بل



# الفصل الثانى

#### - من دخول نابوليون بونابرت الجندية حتى حصار طولون -

وتمرف نابوليون بونابرت في أثناء اقامته بباديس وهو في الثامنة عشرة من عمره بالأب رينال ، فكان يجاذبه أطراف البحث في المسائل التاديخية والقضايا الشرعية والشؤون السياسية باسلوب يدل على تممقه في هذه العلوم وطول باعه فيها .

ولما أرسل الى فالنسبه للانضام الى احدى فصائل فرقته تعرف بأكرم أسرها وأفضل بيوتاتها ولا سيما أسرة عقيلة دي كولومبيه ، وهي سيدة ممتازة بادابها ولطف أخلاقها ، ومعروفة باحيائها روح الالفة الاجماعية . وتعرف في منزلها بالمسيو دي منتاليفه الذي جعله وزيراً للداخلية عند صيرورته امبراطوراً . وكان لعقيلة كولومبيه ابنة متناهية في اللطف وآية في الجمال ، وهي أول من أضرمت في قلب نابوليون بونابرت نار الحب ، وشاطرته هذه العواطف الطاهرة . فكاما يجتمعان في الخلوة ويتشاكيان لوعة الفرام ، وقد قال نابوليون فها بعد ان أكل الكرزكان كل ما فعلاه في خلومها

ولم بفتكر أحد من الفريقين بالاقتران بالآخر حتى أن ألام نفسها مع ما كانت تبديه من العطف نحو هذا الشاب الذي كانت تقدره حق قدره لم يخطر في بالها البتة أمر زواج ابنتها به خلافا لما زعمه بعضهم. وقد تنبأت هذه المرأة عن مستقبله المجيد ، وحين كانت على سرير الموت تجود بنفسها جددت هذه النبوءة لما أطلق عقال الثورة الفرنسوية الكبرى وانفتح في وجه نابوليون طريق لاحب يستطيع المسير عليه للانتهاء الى الفاية التي كان يرمي اليها .

الا أن مشاغل بو نابرت القلبية و مجاحه في الالفة الاجماعية لم تحل دون استئنافه مزاولة دروسه الجدية والتعمق في البحث في قضايا الاقتصاد الاجماعي المهمة . وقد زعم بعضهم أن بو نابرت نال باسم مستعاد الجائزة التي عينها ندوة ليون العلمية للمسألة التي اقترحها الأب رينال وهي : « ما هي المبادى والقوانين التي يجب غرسها في أفئدة البشرليصيبوا أعلى درجة من السعادة ؟ »

فأجاب بونابرت على هذه المسألة جواب تلميذ من تلامذة القرن الثامن عشر ، على أن الحقيقة هي ان القائلين انه نال تلك الجائزة قد ضلوا عن جادة الصواب. وفضلا عن ذلك لم يكن يسر في المستقبل بتلك الذكرى . فذات يوم في عهد الامبراطورية قدم له المسيو دي تاليران دفتراً منسوخاً فيه جوابه الانف الذكر فبادر في الحال الى تمزيقه وطرحه في النار

ولما أصلت سيف الفتنة الفرنسوية الكبرى كبر لها جميع الشبان المتنورين، ولم تكن هذه الفتنة سوى ابراز المبادى، الفلسفية المشربة منها أدمغة دهاة ذلك المصر الى حيز العمل ووضعها موضع الاجراء . إلا أن النبلاء المفاخرين بامتيازاتهم والمتباهين بألقابهم ، وهم كثيرون في الجيش ، لم يكونوا يرون ذلك الرأي ، على أن ذلك الروح أي روح الافتخار بالعظم الرميم لم يسعه أن يحرم ذلك العصر دهاء شاب كان باولي قد أصاب في وصفه بقوله عنه . « انه مجبول من طينة الا قدمين وانه من أمثال الرجال الذين يصفهم بلوطرخوس »

ولم بجر بو نابرت بجرى السواد الاعظم من رفقائه الذين شخصوا الى البلدان الاجنبية وأقاموا النكر على مريدي اصلاح شوءون وطنهم على أن اعتبار حالة ثروته ومجده ساعد نفوذ آرائه ومبادئه ، وقد قال لرئيسه عند انضامه الى حزب الاصلاح « ان الفتنة من أفضل الذرائع التي يتذرع بها الجنود الحاصلون على الحزم والاقدام » ولكن هل يكون هذا الكلام داعياً لنا لأن نجرد من كل غاية سياسية نبيلة محبته الشديدة لوطنه التي أظهرها قبل انفجار بركان الفتنة في أحديثه وكتاباته ؟ ومن شاء التسلط على عواطف البشر والعمل على تحسين في أحديثه وكتاباته ؟ ومن شاء التسلط على عواطف البشر ها أصحاب المذهب الفكري المجردة والنساك المعتصون بأهداب الزهد ونكران الذات ولايستطيع الانسان اتيان المشاريع الخطيرة وتحريك عوامل الهيئة الاجماعية بتسببه بأسباب الانسان اتيان المشاريع الخطيرة وتحريك عوامل الهيئة الاجماعية بتسببه بأسباب التجرد المطلق المبني على قواعد العجز . وقد أسعد الحظ فرنسا ان وجد فيها بين المشرعين والجنود المخلصين لاصلاح سنة ١٧٨٩ نفوس طاعة الى المجد فيها بين المشرعين والجنود المخلصين لاصلاح سنة ١٧٨٩ نفوس طاعة الى المجد المنات الذي لايقتني الا بالخدم الجليلة ، وقلوب طامعة بالسلطة التي تسهل للدهاء تحقيق الذي لايقتني الا بالخدم الجليلة ، وقلوب طامعة بالسلطة التي تسهل للدهاء تحقيق المقاصد . وقد أسعد فرنسا الحظ أيضا بأن يكون بين أولئك الطامعين الذين المقاصد . وقد أسعد فرنسا الحظ أيضا بأن يكون بين أولئك الطامعين الذين المذكون بدونهم مأساة الثورة المجردة عن الحركة والمعراة من الحياة سوى

اجماع من اجماعات الكويكرس أواحتفال من احتفالات الجنسينيست جندي مشترع قادر على نيل الشهرة والسلطة الساميتين باجرائه أعمالا كبيرة تعود بالحظ الجليل من المغنم على المدنية الاوربية .

ولما انتصر بونابرت للحزب الشعبي كان يجري بموجب اعتقاده وبحسب ماكان يتوسمه في المستقبل من يمن طالعه ، الا أن محبته الشديدة لوطنه لم تكن تحول دون نفوره الغريزي من الفوضى ، فكان يشهد والحنق يغلي في صدره الاجماعات المقامة لمناوأة السلطة التي كان مقدراً له أن برشها يوماً من الايام . وقد حدث في ٢٠ يونيو سنة ١٧٩٢ أنه كان في قصر التويلري على السطح المشرف على النهر ، فابصر رجلاً من سوقة الناس يدنو من الملك لويس السادس عشر ويضع على رأسه الفبعة الحراء ، فاحتدمت في بونابرت ناد الحمية وصاح بصوت عال . وكيف أباحوا لهذا الوغد دخول هذا المكان ، أماكان يجب أن تطلق المدافع على أربع مئة أو خمس مئة من نظرائه فنكني شر الباقين ؟

وشهد بو نابرت حوادث اليوم العاشر من شهر أوغسطس ، وقد كان يتوقع حدوثها كنتيجة مقررة لحوادث اليوم العشرين من شهر يونيو الآنف الذكر ، ومع أنه كان من أحلاف الثورة خلل ميالا الى المحافظة على النظام واحترام السلطة ، ففصل عن عاصمة فرنسا ميما جزيرة كورسيكا ، فوجد باولي يعبث فيها فساداً ويمخرق مدفوعاً الى ذلك بدسائس بريطانيا فاستاء من ذلك الأمر كل الاستياء ولم يحجم من ذلك الحين عن السعي لتحظيم المعبود الذي كان يعلن له الاكرام حرباً عواناً

ولما فاز الحزب البريطاني وختم فوزه بحريق مدينة أجاكسيو اضطرت أسرة بونابرت بعد النهام النار لبينها أن تهاجر الى فرنسا ، واتخذت مدينة مرسيليا محلاً لاقامتها . ولم يطل بونابرت مكثه في هذه المدينة بل أسرع فى العودة الى باريس حيث كانت الحوادث تجري تباعاً بعنف وسرعة ، وكانت كل يوم بل كل ساعة تبدو علائم لمعضلة جديدة . وجاهرت الانحاء الجنوبية بالتحالف وأسلم الخونة مدينة طولون للبريطانيين . ففوض الى القائد كارتو بالتحالف وأسلم الخونة مدينة طولون للبريطانيين . ففوض الى القائد كارتو



نابوليون بونابرت فى مدرسة بريان ولد فى اجاكسيو ١٧٦٩ و توفى فى جزيرة القديسه هيلانه ١٨٢١

أن ينطلق له البروفانص ويعيدها الى الحكومة الجهورية منزلا أشد العقاب بالعصاة المارةين

ولما دخل هذا القائد مدينة مرسيليا يجر ذلال التيه والخيلاء أمر بعماصرة مدينة طولون ، فضى اليها بونابرت بصفة قائد المدفعيين . ونشر في أثناء ذلك الحين كتيبا تحت عنوان «عشاء بوقير» لم يذكر شيئاً عنه في «مفكرة القديسة هيلانة » ولكن المسيو دي بوريان يقول أنه تلقاه من بونابرت عينه بعند رجوعه من طولون ، ويحتوي هذا الكتيب زبدة آرائه التي كان يجاهر بها كوطني شديد الصريمة وجندي باسل ، ويتضمن أيضا حكمه على الاضطرابات والقلاقل الجارية في الجهات الجنوبية ، وعلى مسألة التحالف المار ذكره ، هما يدل على ماكان عليه هذا الضابط الشاب مر قوة العارضة وسلامة الذوق وهما الخلتان اللتان ظهرتا في بونابرت بمظهر جلي عند ارتقائه الى عرش الامبراطورية



### الفصل الثالث

#### حصار طولون وفتحها \_ ابتداء حروب ايطاليا \_ العزل

ولما وصل بو نابرت الى أمام اسواد طولون وجد جيشاً وقرلفاً من المتطوعين الاشداء ولكنه لم يجد قائداً هاماً يليق بأن ينهض باعباء الزعامة عليهم ، فان القائد كارتو المتظاهر بالابهة والعظمة اللتين لاتنطبقان على مبادىء الجمودية كان على غاية الجهل ، وقد كان فتح طولون يفوق طاقته ، بيد أنه لم يكن يفقه هذا الامر . وكان بعكس ذلك يدعي انه ذوفكر سام ومقدرة عظيمة على اجراء ماتقتضيه الاحوال وهذه الدعوى جعلته يدبر خطة حربية قضت بان دعته السلطة الى باديس ودونكم خلاصة هذه الخطة :

« مواظبة قائد المدفمية على اطلاق المدافع على مدينة طولون ثلاثة. أيام ، والهجوم بعد ذلك على المدينة من ثلاث جهات وفتحها »

وكان من حسن حظ ذلك القائد ان قد وجد الى جانبه ضابط أدنى منه منزلة بيد أنه يفوقه في الدهاء وفن الحرب. وكان هذا الضابط في الرابعة والعشرين من العمر. ولم يكن هذا الشاب يستطيع مع خمول ذكره وبساطة مركزه كتمان ما يشعر به من الاحتقار لمعظم الذين يقضي عليه النظام العسكري بأن يعتبرهم زعماءه مع ماكان في بلاهتهم من وخامة المغبة على الجمهورية. وقد جرأه ذلك الاحتقار وشعوره بأفضليته على جميع المقيم هو بين ظهرانبهم على مفاوضة زعمائه أنفسهم وتبصيره اياهم بسوء عواقب الأعمال التي يبتغون مفاوضة رعمائه أنفسهم وتبصيره اياهم بسوء عواقب الأعمال التي يبتغون اتيانها . وكان من نتيجة مفاوضاته اليومية للقائد كارتو وانكاره الخطة التي رسمها قول زوجة القائد لرجلها . «دع هذا الشاب يعمل ما يرى عمله ملائماً فهو أوسع خبرة منك في الشؤون الحربية ، وهو لا يتقاضاك شيئاً ، ومرجع الفخر كله اليك »

وكان بوناس من وصوله الى المعسكر أمام مدينة طولون قد فهم بما أوتيه من سرعة الخاطر وبعد النظر في الشؤون الحربية أن طولون لا تؤخذ الامن جهة مدخل الميناء. فقال وهو يشير بيده في المصور الجغرافي الى هذا المدخل

«هذه طولون». ولكنه عانى مشقة عظيمة لاقناعهم بالعمل برأيه، ولم يكن أحد يرى رأيه سوى قائد فرقة المهندسين، ومع ذلك لم يكن هذا الامر كافياً لاقناع القائد الاكبر واتفق أنه كان بين نواب الشعب رجل ذكي الفؤاد رأى بمقلة فطنته تحت شكل قائد المدفعية البسيط قائداً هماما يركن الى رأيه ويمول على معارفه الحربية الواسعة. وكان من نتيجة ميل النائب الى قائد المدفعية البسيط وتقديره أهليته حق قدرها منح بونابرت سلطة واسعة كان عتاجاً اليها لضمان نجاح خطته، فدعي كارتو الى باريس وطرد الاجنبي من طفره طولون. وتذكر الظافر فيا بعد أن مرجع الفضل في القسم الاكبر من ظفره هذا الى النائب الشعبي، وقال ان غسباران (اسم النائب) هو الذي فتح في وجهه باب المستقبل

وكان بونابرت في أثناء الحصار مثالا لرباطة الجأش والاقدام ، فلم يكتف باظهار معرفته وبراعته في المجالس بلكان يتم بها في ساحة القتال حتى أن الجنود كانوا يعجبون ببسالته وصلابة عوده بقدر ماكان القواد يعجبون بحدة ذهنه وقوة عارضته . وكانت جرأته تحمله على خوض غمرات الحرب حتى أنه قتل تحته عدة جياد ، وقد جرح في فخذه اليسرى جرحاً بالغاً خيف بسببه على ساقه من البتر

وكان طبعه ينفر من معالجة القضايا العامية المجردة ، ويعتبر تصور الشيء ووضعه في موضع الاجراء أمرين متلازمين ، ولو لم تكن له نفس كبيرة وصدر رحب وذراع متينة تعينه على قضاء حاجاته لكانف فكره الواسع يثقل حاذه ويضيق صدره ويغل يده. وكان أنى سار يشعر بالحاجة الى العمل ، وقد بدأ من حداثته يشعر بهذا الأمر ، وظل يشعر به في جميع أدوار حياته . ولما خانه الحظ في ابراز هذا الشعور من حبز الفكر الى حيز الفعل فارقته الحياة ، ولما ألني ذاته مضطراً الى حصر تلك القوة الفكرية في دائرة ضيقة بعد ما كان قد ملا أوربا با نارها الهائلة قال على الدنيا السلام

ولم يكن عمل تلك الهمة النهاضة مقصوراً على مزاولة الشؤون الكبيرة بل كان يمد يده الى الشؤون الصغيرة نفسها حين كانت الأحوال تقضي عليه بذلك من دون أن يأنف من تمرسه بمثل هذه الأمود . فكان ذات يوم في ابان حصاد طولون واقفاً بين بطاريات المدافع يلاحظ بنفسه اجراء حركاتها فحدث أن أحد المدفعيين قتل ، ولما لم يكن على مقرية منه من يقوم مقام القتيل عمد بذاته الى اطلاق اثنتي عشرة قنبلة من المدفع ، وقد سرت اليه في ذلك الحين عدوى داء الجرب الذي كان المدفعي مصاباً به . و بعد ما جعل هذا الداء حياة نا بوليون في خطر سبب له هزالا ظل ملازماً له في خلال البعثة الى مصر وحروب ايطاليا ولم يبرأ منه إلا على بدكر فيزار بعد صيرورته امبراطوراً

ولم يكر جميع رؤسائه حسداً وبلها نظير كارتو ، فان القائدين دونايل ودوغوميه أظهرا له احتراماً شديداً واكراماً عظيماً لم يتعودا اظهارها للأدنى ، وقد كان ذلك نتيجة معارفه الواسعة ودهائه الممتاز وتعجب دوغوميه من سماعه إياه يقول له بثقة تامة بعد فتح « جبل طارق الصغير » . « اذهب وخد قسطت من الراحة ، فقد أصبح سقوط طولون في أيدينا أمراً مقرداً ، وسيتسنى لك الرقاد فيها بعد غد »

وحل الدهش محل التعجب لما تمت بالتدقيق هذه النبوءة ، وقد تذكر بونابرت في وصيته القائدين دونايل ودوغوميه كا تذكر غسباران . وطلب دوغوميه من لجنة الأمن العام ترقية الضابط بونابرت الى رتبة أمير لواء ، ومن جملة ماكتبه في الرسالة التي سيرها الى اللجنة المذكورة «كافئوا هذا الشاب وقدموه ، فاذا عاملتموه بنكران الجليل استغنى عنكم وتقدم من ذاته . »

ونظر نواب الشعب بمقلة الاعتبار الى هذا الطلب ورقوا بونابرت الى رتبة أمير لواء . فانضم بونابرت الى القائد دومر بيون زديم البعثة الفرنسوية في ايطاليا ، وأبلى بلاء حسناً في فتح ساورجيو وفي انتصارات طانارو وأونايل .

ان بونابرت مع اعتصامه بآهداب مبدأ الجهوريين المتطرفين الذين كانوا يعملون في ذلك الحين على خلاص البلاد بصريمة مقرونة بالعنف والارهاب كان ينظر بطرف دهائه الى العواطف والآراء المتصادمة ويسعى المتسلط عليها، ومن ثم لم يكن يستعمل نفوذه وثقة القوم به الالوقاية خصومه السياسيين من الاضطهاد ولانقاذ المهاجربن الذين ألقتهم العاصفة على سواحل فرنسا ، وكان من جلتهم أسرة شابريليان . ولما انزلت حكومة الكنفنسيون انتقامها بمحلفاء الجنوب وضربت عميد تجار مرسيليا وأوسعهم ثروة وهو المسيو هوغ ذلك

الشيخ الجليل البالغ من العمر أربعاً وثمانين سنة بات بونابرت كالمنزول به وصاح قائلا. « ظننتني بازاء هذا الحادث عند انتهاء العالم »

وكان بونابرت مع استفظاء لتلك الأعمال الهمجية يبرز أحكامه بكل سكينة وترو على أعمال المتسلطين في ذلك العهد لانهم لم يكونوا يرتوون من شرب الدم . وجاء في « مفكرة القديسة هيلانة » ان الامبراطور كان قد جعل روبسبيار يقول انه اطلع على رسائل ضافية الأذيال أنف ذها نابوليون الى أخيه روبسبيار الشاب في جيش الجنوب ، وفيما ينكر بحدة تلك الأعمال الخارجة عن حد الاعتدال و يزعم أنها تسود صحيفة الثورة و تخنقها

وكان زوبسبيار الشاب قد عرف كما عرف غسباران من قبله ذلك الرجل العظيم الحديث النشأة واعجب به كل الاعجاب، وبذل المجهود عند دعوته إياه الى باريس ليقنعه بالمجيء معه اليها، وكانت ذلك قبل ٩ ترميدور بقليل من الحين. وقد قال بونابرت فيما بعد. « لو لم انبذ طلبه فمن كان يعلم المصير الذي قيض لي المصير اليه بعد الخطوة إلا ولى ، والحظ الذي كان يتوقعني ؟ ٩ قيض لي المصير اليه بعد الخطوة إلا ولى ، والحظ الذي كان يتوقعني ؟ ٩

وتعرف في حصار طولون بدوروق وجونو وجعلهما يتعلقان به . فمنح الأول من ذات نفسه ، وأحب الثاني للحادثة الآتية :

كان أول شيء فعله قائد المدفعيين فور وصوله الى طولون تشييد طابية ، وكان يضطر الى الكتابة وهو في العراء قائم على ملاحظة مجرى الأعمال . فطلب سرجاناً أو كابورالاً ليكتب له ما يمليه عليه ، فجاءه أحد الجنود لاجراء ما يبتغيه ، ولم يكد يفرغ من كتابة الرسالة حتى سقطت على مقربة منه قنبلة أطلقها العدو فحثت التراب على الورقة فقال ذلك الجندي برباطة جأش وثغر بسام . « لقد كفتني مؤونة تجفيف هذا المكتوب بالرمل . » وكان هذا الجندي يدعى جونو ، وقد كان ثبات جنانه كافياً لتوصية القائد به . ولم يكن الجندي يدعى جونو ، وقد كان ثبات جنانه كافياً لتوصية القائد به . ولم يكن فتح مدينة طولون وقد تم على يد بونابرت ليجعله بمعزل عن القلق الذي كان رجال الجندية يشعرون به من جراء تحامل رجال الكنفنسيون عليهم .

وكان قد صدر أمر بدعوة بونابرت واستجوابه عن بعض أعمال أجراها في تعزيز حصون مرسيليا ، الا أن هذا الامر لم يعمل بموجبه . وكان أحد نواب الشعب مستاء من طباع بونابرت فقد كانت تأبى الخضوع لنير الضيم ،

ومنكراً انفته من الانقياد لاهوائه وأمياله ، فأصدر بحقه تلك الكلمة القتالة التي كان صدورها فى ذلك العهد كافياً لاهلاك الصادرة بحقه أي رفع حماية القانون عنه ، ولكن هذه الكلمة بقيت هذه المرة باطلة وخالية من المهى .

وكان جميع أركان الجيش يميلون الىخطب مودة بونابرت حتى أن أحدهم ، وهو مقترن بامرأة ذات جمال رائع وأخلاق لطيفة أبدى له تعلقاً شديداً وعامله في منزلة معاملة ذوي القربي . ويقال أن بونابرت هام بحب هذه المرأة الحسناء وكان بينه وبينها شأن يذكر حتى أنها كانت أول من لفتت أنظار حكومة الكنفنسيون الى أهلية فاتح طولون في ١٣ فندمياد .

ولتي بونابرت بعد ارتقائه الى عرش الامبراطورية هذه السيدة وكانت الاحداث والنكبات قد ذهبت بتلك المسحة من الجال التي استهوت نابوليون في مامضى ، فقال لها الامبراطور . لماذا لم تستغنمي الفرصة من تعرفنا في نيس لتأتي الي ، فلي أصدقاء كثيرون أعرفهم من عهد بعيد ، وقد أصا بوا جميمهم منزلة رفيعة ولم يقطعوا علاقاتهم بي . فأجابته « واحسرتاه يامولاي، لمبيق بيننا معرفة منذ حللت في المركز الاسمى ، ومنذ صرن منكودة الطالع . » وكانت قد فقدت بعلها وباتت في حالة من الشقاء يرثى لها ، فنحها نابوليون سؤلها . ولما كان نابوليون يتذكر تلك الايام كان يقول . كنت في عنفوان الشباب وكنت أتباهى باسمالة تلك الحسناء الي ، ولذلك كنت أحبأن أظهر ذلك بكل ما يكني اظهاره وستعلمون نما سأرويه لكم ما يكون من العواقب الوخيمة لمن ما يمكنني اظهاره وستعلمون نما سأرويه لكم ما يكون من العواقب الوخيمة لمن يسيء استعال السلطة وما يكون من حظ البشر . كنت ذات يوم اتنزه معها في الموضع المبنية فيه استحكاماتنا في ضواحي مضيق طند بغية تفقد الاحوال . فخطر لي بنتة أن أجعلها تشهد صورة حرب صغيرة ، وأمرت بالهجوم على فخطر لي بنتة أن أجعلها تشهد صورة حرب صغيرة ، وأمرت بالهجوم على

المقدمة . فانتصرنا ولكن لم يكن لنا من وراء هذا الامر من نتيجة ، فقد كان الهجوم هوى من الأهواء ومع ذلك قتل في أثنائه بضعة جنود، وكلما كنت أذكر هذا الحادث فيما بعد كنت احيل على نفسي باللاعة لاجرا في اياه »

ان حوادث ٩ ترميدور أوقفت بونابرت وقتياً في الطريق الذي كان قد تخير انتهاجه وأصاب فيه بعض النجاح . وسواء أكانت علاقاته مع روبسبيار الشاب قد جعلت بعض الناس يسيئون الظن به أو أن حاسدي مجده التليد قد تذرعها على الدريمة أو بغيرها ليهلكوه ويتخلصوا منه فقد كفت يده عن المصل وألقي القبض عليه بأمر أصدره ألبيت ولابورت وساليسي فانهم المعتبردا رحلته الى جنوى جرماً كبيراً بحسب الانباء التي وردت اليهم من رصيفهم ريكور.

ولما أعلن أن القائد بونابرت غير جدير بثقة الجيش به وتقرر مثوله أمام لجنة الامن العام لم يذعن بونابرت لهذا الاعلان وهذه التهمة ، فحبر في الحال مذكرة دفعها الى النواب الذين أصدروا الأمر بالقبض عليه ، وكانت هذه المذكرة مكتوبة بعبارة مقتضبة يشتم منها رائحة الانفة والشدة ، وهي تعتبر توطئة للخطب والكتابات التي عود نابوليور الناس سماعها وقراءتها فيما بعد . ودونكم بعض فقرات من المذكرة .

«كففتم يدي عن العمل ، والقيتم القبض على ، وقذفتموني بالتهمة « وها عنذا أصبحت ملطخ بردة الشرف من دون أن أمثل أمام القضاة

للمعاكمة ، وقد حكم علي من دون ان تسمع مدافعاتي

في البلاد المنفتحة فيها أبواب الثورة فئتان من الناس. المشتبه بهم والوطنيون. . . فن أي فئة تريدون أن تعتبروني ?

« أو لم أكن شديد الاعتصام بمبادىء الثورة من نشأتها ؟

« أولم يروني دائما في ساحة القتال أواقع الاعداء الداخليين وأنازع الاعداء الخارجيين ?

« ضحیت بلدة المقام في مسقط رأسي ، وهجرت مقتنیاتي ، وفقدت كل شيء في سبيل الجمهورية . ؟

« وخدمت بلادي من ذلك الحين أمام مدينة طولون خدمة جرت الي أسباب الافتخار ، واستوجبت في جيش ايطاليا شطراً من غار المجد المحرز في فتح ساورجيو واونايل وطانارو . . .

« ولما حسر القناع عن مكيدة روبسبيار سلكت مسلك رجل لا يجري الا الى غاية مبادئه .

« فلا يستطيع أحد والحالة هذه أن يضن علي بلقب « وطني » « فلماذا اذن يعلنون أني من المشتبه فيهم قبل أن يسمعوا مدافعاتي ؟ « انا بريء ووطني وموشى بي ، وكيفها كانت التدابير التي تتخدها لللجنة بحقي لا يسعني الاالتظلم منها .

« فاذا شهد ثلاثة شهود بأني أتيت جناحاً فلا أستطيع الشكوى من القضاة الذين يبرزون الحركم على الله الذين يبرزون الحركم على الله المناسبة الم

« وهل يليق بنواب الشعب أن يسوقوا الحكومة الى ارتكاب المظالم والجنوح عن الخطة السياسية المثلى ?

« انصتوا الي ، وحطموا قيود الحيف التي تكبلني ، وأعيدوا الي احترام أبناء واطنى .

« واذا طلب الاشرار حياتي بعد ذلك بساعة من الزمان بذلتها لهم مرتاحاً ولم أعتبرها شيئاً مذكوراً ، وقد سبق لي في مواقف عديدة أن غررت بها . . على أن التصور الوحيد الذي يجعلني أعتقد بأن الوطن لايزال محتاجاً اليها يحملني على تحمل عبتها بالشجاعة والصبر الجميل . »

وكان ان هذا الاحتجاج المبني على قواعد الأنفة والنبالة مع ما هو مقرون به من البساطة جعل النواب يتأملون ويعلمون أنهم تمرسوا برجل راجح الحصاة شديد الصريمة ، وأنهم لا يتسنى لهم اخضاعه لنير الاستبداد والاضطهاد من رون أن يستهدفوا لنبال مقاومة شديدة منه . وحينئذ أهاب التعقل بألبيت وساليستي بالاتفاق مع الجنرال دومربيون الى الغاء قرارهم وقتياً واصدار الأمر باطلاق سراح الجنرال بونابرت المأمول أن يكون من وراء معارفه الحربية والوطنية فائدة للجمهورية .

وألقت حادثة ترميدور في أثناء ذلك بمقاليد ادارة الشؤون الحربية الى قائد من قواد المدفعيين يقال له أوبري ، فقوض الى بونابرت قيادة المشاة المعينين لليخدمة في الفنده . فاستاء بونابرت كل الاستياء من هذا الأمر وبادر عند وصوله الى باريس الى رفع ظلامته الى اللحنة الحربية باسطاً لها شكواه بكلام شديد اللهجة ، الا أن أوبري أصر على رأيه وقال لبونابرت انه لا يزال شابا وانه يجب عليه أن يجمل القدماء يتقدمونه من باب « ان الفضل المتقدم » فأجابه بونابرت ، ان الانسان يشيخ في وقت قريب في ساحة القتال وانه قد أدرك هذا الأمر . ولم يكن رئيس اللجنة الحربية قد شاهد نيران الحرب في حياته ،



نابوليون بونابرت ملازم في المدفعية في التويلري « ١٠ اغسطس سنة ١٧٩٢ »

الا ان هذا الاحتجاج العنيف لم يجعل أوبري يرعوي عن غيه بل حعله يزداد تشبئاً برأيه . وحينتذ لم ير الشاب الثابت العزم مندوحة عن الاستقالة ، فآثرها على الاذعان لمقتضيات الظلم .

## الفصل الرابع

– الاستقالة – ١٣ ڤنديميار – جوزفين – الزواج –

انه لأمر غريب أن نرى هـذا المرء الذي دوخ فيما بعـد أوربا يتبط عن مواصلة السيرعلى المنهاج الذي اختطه لنفسه ، وأن يضطر الى الاستقالة فيحذف اسمه من جدول القواد الفرنسويين العـاملين بموجب قرار وقعه مرلين ودواي وبرليه وبواسي دانغلا وكمباساريس الذين صاروا فيما بعـد يتزاحمون على نيل ابتسامة رضى من هذا الضابط الشاب الذي أساؤوا معاملته.

إلا أنه كان بين مدبري حوادث ترميدور رجل لم يشأ أن يدع الدهاء الذي أظهره بونابرت في طولون يذهب سدى ، وكان اسم ذلك الرجل بونتيكولان وقد خلف أو بري في منصبه ، فانه من دون أن يبالي بملامة الحزب السائد وانبكاره عمله فوض الى بونابرت وضع الخطط الحربية .

وكان ذلك المركز الخامل الذي لا يلائم أخلاق جندي بري الحركة والمجد والضوضاء شروطاً لازمة لوجوده معتسراً مركزاً عالياً لذلك الضابط الشاب الذي شاؤوا الوقوف في وجه حظه رغبة في تثبيطه عن المسير في جادة العلياء . وحدث بعد ذلك أن جعل ليتورنور دي لامانش خلفاً لبو نتيكولان في رئاسة اللجنة الحربية ، وكان هذا الرئيس الجديد يبغض بونابرت بغضاً شديداً ، فينتذ فقد بونابرت مركزه ، وقنط من التغلب على ما كانوا يظهرونه له من الحسد والبغض ، فول أنظاره عن الأرض الأورباوية الى الشرق مؤملا أن يلتى فيه مجالا فسيحاً لدهائه وأهليته .

ونظم مذكرة بين فيها للحكومة الفرنسوية انه من مصلحة الجمهورية عضد الباب العالمي وتوفير وسائل الدفاع لديه ليتمكن من الوقوف في وجه مطامع

دول أوربا ، وكان من جملة ما قاله في هذه المذكرة . « ان الجنرال بو نابرت خدم المدفعية من حداثته وتولى شؤونها في حصار طولون وفي معركتين في ايطاليا وهو يقدم ذاته للحكومة لينطلق الى بلاد الدولة العثمانية بمهمة من لدن حكومته . . .

وسيكون من وراء عمله هـذا جر مغنم لوطنه ، واذا تمكن من تعزيز قوة الترك واحكام الدفاع في حصونهم المنيعة ، وبناء قلاع جديدة فيكون قد أدى « خدمة جديدة لبلاده » .

وقال المسيودي بوريان. « لوكان أحد كبار رجال الجندية قد ذيل مذكرة بونا برت بكلمة « فليعمل بموجها » ، لكانت هذه الكلمة قد غيرت وجه أوربا . ولكن لم تذيل المذكرة بالكلمة المذكورة ، فان مشاغل الاحزاب السياسية الداخلية وتطاحبها حالت دون اهمام الحكومة بهذه الخطة الحربية لانها لم تكن على ثقة من نجاحها . فلم يجهد بونابرت بدا من البقاء في باريس بلا عمل .

الأأن الثورة لم تجمله بنتظر مدة طويلة ، فإن الحزب الملكي هب من سباته وقد جرأته حوادث ترميدور ، فتدخل مع الاحزاب الباريسية محرضاً اياها على المحرد على حكومة الكنفنسيون فأصاب الثائرون الظفر في بدء الامر لان الجبر ال مينو المتهم بالخيانة والعجز عن النهوض باعباء مهمته سهل للثائرين الجبر النفوز وقد كان مفوضا اليه أمر مقاتلهم و تمزيق شماهم ، وتذكر رجال حكومة الكنفنسيون أنهم أبعدوا عدداً كبيراً من الوطنيين الملتهبين بناد الغيرة الوطنية ، وفصلوا من مناصبهم فريقاً آخر منهم ، والقوا في ظلمات السجن جماعة أخرى منهم ، ومع ذلك لبي الجمهوريون المضطهدون نداء مضطهديهم وهبوا الى حمل السلاح لدفع الخطر المام ، ولكن كان الجيش المتألف فجأة يعوزه قادراً أن يتولى الاقيادة أسمية ، وكان هو نفسه يدرك هذا الاأنه لم يكن قادراً أن يتولى الاقيادة أسمية ، وكان هذا القائد نابوليون بونابرت . فاجاز معاونا قائداً خبيراً بفن الحرب ، وكان هذا القائد نابوليون بونابرت . فاجاز الكنفنسيون هذا الاختيار باصداره قراراً شمعه بونابرت وهو قاعد في المجلس في الموضع المخصص لهامة الناس وجاء في «مفكرة القديسة هيلانة»ان بونابرت

بي نحواً من نصف ساعة يفكر في أمر قبوله أو رفضه المنصب الذي انتدبوه اليه . فلم يكن ميالا الى مقاتلة رجال الفنده أو عاقداً عروة عزمه بلا تردد على محاصرة الماديسيين ولكنه قال في نفسه . لوسقط الكنفنسيون فاذا يكون من أمر مبادىء ثورتنا الكبرى ? فان انتصاراتنا العديدة ودماءنا الغزيرة المسفوكة في معارك كثيرة لا تبقى معتبرة سوى أسباب تجر الينا الذل والعار ، فالا جنبي الذي ظفرنا به غير مرة ينتصر في نوبته و بجرعنا كؤوس المهانة والاحتقاد . . . وعليه فان فشل الكنفنسيون ينيل الاجنبي فوزاً مبيناً ويكبل الوطن بأداهم العبودية والصغارة ، وحينئذ صمم بونابرت على خدمة الكنفنسيون مدفوعاً الى ذلك بعوامل شبيبته وثقته بنفسه واستسلامه الى حظه

وكان عزم بونابرت على الانتصار للحكومة وخيم التبعة على مثيري القلاقل ، فتقطع نظام الجيش الباريسي بعد عراك دام بضع ساعات وأخمدت نائرة الفتنة

وكافأ الكنفنسيون مخلصه بتسميته اياه قائدا أكبر للجيش الداخلي ومن ذلك اليوم صاد بونابرت يرى ان القوة الجندية في فرنسا أصبحت في قبضة بده وانه ابتدأ يصعد أول درجة من السلم التي ارتقى عليها الى العرش بتوليه لقيادة العليا في العاصمة

فا كان أعظم ما طرأ على حظه من التغير في أدبع وعشرين ساعة! فقد كان في ١٢ فنديميار من المغضوب عليهم وقد ألم به القنوط لاضطراره الى حصر قوة عقله في داخله ، وجعلته المصاعب والعراقيل يشك في أمر مستقبله . ودرخ تحت انقال المتاعب السياسية فاستهوته راحة الحياة البيتية ولذتها . ولما انتهى اليه نبأ اقتران أخيه يوسف بكريمة أكبر تاجر في مرسيليا قال . هنيئاً ليوسف ا

وفي ١٤ فنديميار تغلبت قوة ارادته على ضعفها وثابت اليه شدة صريمته ، فان المغضوب عليه بالامس أصبح صاحب الامر والنهى في الغد ، وصار النقطة المركزية لجميع الدسائس والمطامع كما كان روحاً لجميع الحركات . ولا يخفى ان الظافر بالاحزاب الباريسية كانت فرنسا الجديدة ترفع رايته ، وحيث لم يكن فوقه سوى جماعة شاخ أفرادها بسرعة باتيان الحركات الخطيرة وتسخير المقصلة فوقه سوى جماعة شاخ أفرادها بسرعة باتيان الحركات الخطيرة وتسخير المقصلة

لاهوائهم وأميالهم علق على طالعه الميموت حظ الثورة التي لم يبق نجم الكنفنسيون المائل الى الافول بهديها بمثل البهاء الذي كان يهديها به في صدر عصر الحرية وكان أول أمر باشره بونابرت انقاذ حياة مينو وقد كانت الاحزاب تريد اهلاكه. ومع ما كان عليه بونابرت من الاعتدال في أعماله لم يستطع المغلوبون ان يغضوا النظر عن فشلهم ويصفحوا عنه لانه كان المسبب لخذلانهم ، وقد اقتصر انتقامهم منه على اطلاقهم عليه تهكما لقب «المدفعي»

وكان الشعب الباريسي قد جرحت عواطفه وأصابه ذل شديد وتلت تلك الحوادث مجاعة زادت في طنبور استيائه نغمة وجعلته ينفر من رجال الجندية لأنهم أوصلوه الى هذه الغاية . وروى المسيو دي لاس كاس انه حدث ذات يوم أن توزيع الخبز قل عن العادة المألوفة فتجمهر القوم على أبواب الافران ، وكان بونابرت ماراً ومعه بعض نفر من أركان حربه تفقداً للراحة العامة ، فاحتشد حوله جمع غفير ومعظمه من النساء ووقفوا في طريقه طالبين منه الخبز ، وكان الهياج يزداد والجماهير تكثر وفي الافواه الفاظ الهديد ، فسب بونابرت لذلك الامر الف حساب ، وقد استازت من بين تلك الجموع امرأة بصخبها وبذاءة لسانها ، وكانت على جانب عظيم من السمن فجعلت تصبيح على هشدقيها وهي تشير بيدها الى بونابرت ورجاله وتنول « ان جميع هؤلاء الجنود يهزأون بنا . فسبهم ان يأ كلوا ويشر بوا ويتنعموا ويسمنوا ولا يهمهم شيء سواء أعاش الشعب أو مات من الموع ي فانهرها بونابرت قائلا لها «ياخالة انظري الي ، من من الاثنين أسمن من الاخر ؟ » وكان بونابرت هزيلا عاري الاشاجع ، وقد من من الاثنين أسمن من الاخرة و تفوق و استأنف بونابرت ورفاقه مسيرهم قال بونابرت ورفاقه مسيرهم وابونابرت ورفاقه مسيرهم وابونابرت ورفاقه مسيرهم

وكانت خطورة الحركات الثورية في شهر فنديميار ووفرة التذمر الذي كان يرتفع من كل جهة من جميع الاحزاب ضد حكومة الكنفنسيون داعياً الى نزع السلاح من القوم. وبينا هذه الامور تجرى جاء فتى في نحو الثانية عشرة من عمره والمحس من القائد الاكبر ارجاع سيف أبيه اليه. وكان أبوه من قواد جيوش الجهورية. واسم الفتى أوجين دي بوهارنه فأجاب بونابرت طلبه وأحسن معاملته. فبكى الفتى من فرط سروره وأخبر والدته ما كان من صنيع

ذلك القائد ممه ، فرأت من باب اللياقة أن تمضي اليه وتسدي فروض الشكرله. وكانت عقيلة دي بوهارنه فتية وحسناء. فلم تخبىء في تلك الزيارة المحاسن التي كان القوم يقدرونها حق قدرها في جميع الاندية الباريسية . فكان لتلك الزيارة وقع عظيم في قلب بونابرت حتى انه صهم على توثيق عرى المودة بينه وبين تلك السيدة ، فكان يقضي عندها جميع سهراته ، ويجتمع في ناديها بكثيرين مون بقايا النبلاء الذين كانوا يسرون كثيراً بمعاشرة ذلك الشاب ، ويلقبونه بالمدفعي الصغير . ولما كان الساهرون يبرحون منزل عقيلة دي بوهارنه ويبقى فيه بعض الاصلحاء الحميمين كالمسيو دي منتسكيو الشيخ والدوق دي نيفرنه كانوا يديرون رحى الحديث سراً على البلاط القديم وينتقلون بالفكر الى فرسايل . ومن الفريب أن يكون بينهم ذلك الشاب ، ولكن يتعجب الذين فرسايل . ومن الغريب أن يكون بينهم ذلك الشاب ، ولكن يتعجب الذين تغير عما كان يشعر به من الاحتقار الذي أوحته اليه الفلسفة لمثل تلك الاشياء ، وكان يقذف الذعر على فؤاد الارستوقر اطية الاوربية بصفة كؤنه ممثل الثورة وكان يقذف الذعر على فؤاد الارستوقر اطية الاوربية بصفة كؤنه ممثل الثورة الفراسوية الكري .

ولم تكن علاقة بونابرت بجوزفين دي بوهارنه علاقة صداقة محضة ومعرفة بسيطة ، فقد دخل على قلبه حب شديد لتلك السيدة ، واعتبر زواجه بتلك المرأة التي كان يحبها مجلبة للهناء اليه . فاقترن بها في ٩ مارس سنة ١٧٩٦ . وكانت احدى الزنجيات قد تنبأت لجوزفين بأنها تصير ملكة ، وهذا ما كانت جوزفين تحب دائماً أن ترويه من دون أن تظهر أنها لا تعتقد صحته . وكان اقترانها ببونابرت خطوة أولى أدنتها من تتميم تلك النبوءة .



## الفصل الخامس

## - حرب ايطاليا الأولى -

وكان شيرار القائد الاكبر لجيش ايطاليا قد عرض قوة الجمهورية وشرفها للفشل بما أبداه من سوء الادارة والضمف في ميدان الحرب ، فهلك ما كان عنده من الجياد لنفاد العلف ولاحتياج الجيش الى كل شيء ، ولم يبق قادراً على البقاء في جنوى . فعمد الديركتوار الى اصلاح ذاك الخلل بارساله اليه قائداً جديداً يغنيه عن المؤونة والمال وكثرة الرجال ، وكان ذلك القائد نابوليون . بو نابرت ، فسد دهاؤه مسد كل شيء

وخرج بونابرت من باريس في ٢١ مارس سنة ١٧٩٦ تاركا قيادة جيش الداخلية لقائد طاعن في السن يقال له هاتري

وكانت خطته الحربية مدبرة ، فأزمع دخول ايطاليا بطريق الوادي الفاصل بين جبال الالب وجبال الابنين ، والتفريق بين الجيش النمسوي السرديني بأكراهه الجنود الامبراطورية على الدفاع عن ميلانو ، والعساكر البيامنتية على الذود عن عاصمهم ، ووصل الى مدينة نيس في آخر شهر مارس ، فنقل الى البنغا مركز أركان الحرب العام الذي كان في نيس منذ ابتداء القتال ، ولما عرض بو نابرت الجيش للمرة الاولى خاطبه قائلا ،

« أيها الجنود ، أنم عريانون وجائمون ، الوطن مدين لهم بأشياء كثيرة ولكنه عاجز عن المدادكم بشيء . فصبركم وما أظهر بموه من البأس بين هذه الصخور يقضيان بالعجب المجاب ، الا الهما لا يستطيعان ان يجرا اليكم شيئاً من الفخار . وقد أتيت لامضي بكم إلى أخصب أرض في المعمورة ، وستقع في أيدينا أقاليم غنية ومدن عامرة فتصيبوا فيها ثروة واسعة وشرفاً سامياً وعجداً أيلا . فياجنود ايطاليا هل تعوزكم البسالة والشجاعة ؟ »

فكان لذلك الكلام هزة طرب ورنة ابتهاج في الجيش ، وأحيا موات الامل في الافتدة . فاغتنم نابوليون الفرصة من تلك الحماسة ليخاطب مجلس الشيوخ في جنوى بلهخة عنيفة طالباً منه الترخيص لرجاله بعبور البختا وتسليم مفاتيح غافي , وفي ٨ ابربل كتب الى الديركتوار ما يأتي :

« لم أجد الجيش محتاجاً الى كل شيء فحسب بل وجدته خالياً من روح النظام ومتمرداً على رؤسائه . وقد بلغ منه الاستياء مبلغاً عظيما جعل بعض الاوشاب يدخلون عليه مبادىء مخالفة لمبادئنا . فانشئت بينهم فصيلة شميت باسم ولي العهد، وصاروا يتغنون بأناشيد مخالفة للروح الجمهوري . . . وثقوا الأَنْ بأن السلام والنظام سيمودان الى مجراها . وحين يصل اليكم هذا االكتاب فكون قد أصلينا نار الهيجاء . »

و خرى كل شيء على ما زعمه بونابرت وجاهر به ، وكان جيش الاعــداء يقوده بوليو وهو قائد هام أصاب شهرة بعيدة في حروب الشمال. فلما انتهى اليه أن الجيش الفرنسوي الذي كان حتى ذلك الحين قد لازم بجهد وعناء خطة الدفاع انتقل فجأة الى خطة الهجوم ونهيأ للعبور بجرأة بمداخل ايطاليا ، بادر الى مغادرة ميلانو والاسراع الى تجدة جنوى . فنزل في نوفي حيث أقام أركان حربه ، وقسم جنوده الى ثلاثة فيالق . وأذاع نشرة أرسل القائد الفرنسوي نسخة عنها الى الديركتوار قائلا انه سيجاوب عليها في غد اليوم الذي تنشب فيه المعركة بين الجيشين .

ووقعت تلك المعركة في ١١ أبريل في منتنوت ، ونال فيها القائد الجمهوري انتصاره الاول المنتمي اليه أصل شرفه .

ولم تكن المعارك الاخرى التالية سوى سلسلة انتصارات باهرة. فني ١٤ ابريل انتصر في مليسيمو، وفي ١٦ منه في داغو ، وقد أصاب ثلاثة انتصار أت في أربعةِ أيام ، ونظم في مساء اليوم الذي جرت فيه واقعــة داغو تقريرًا بين فيه للدبركتوار وقائع أعماله المجيدة والسريعة منوها بالاعمال الخطيرة الي أناها رفاقه كجوبير وماسينا وأوجرو ومينار ولاهارب ورامبون ولان الخ ، ومن جملة ما جاء في ذلك التقرير الفقرات التالية .

« أُسرنا في هذه الموقعة ٧ آلاف الى ٩ آلاف مقاتل بينهم ليوتنان جنرال وعشرون أو ثلاثون كولونيلا أو ليوتنان كولونيل.

« ويتفاوت عدد قتلي العدو بين الني محارب والفين وخمس مئة محارب. « وسأ بسط لكم في أول فرصة تفصيل حوادث تلك الموقعة المجيدة ذاكرًا

أسماء الابطال الذين امتازوا فيها »

« وأ نفذ الجنرال كولي قائد ميمنة الاعداء كتاباً الى بونابرت يطلب به منه اطلاق سراح سفير كان قداً رسله اليه، وهو مهاجر فرنسوي يدعى مولان، وتوعده بأن ينتقم لذلك المهاجر من الضابط برتاسي الذي سقط أسيراً في أيدي النمساويين. فأجابه الجنرال الفرنسوي قائلا. « ان المهاجر يعتبر مرتكباً جناية القتل بحق أبيه الذي هو وطنه، وعليه فلا تدفع عنه العقاب أذنى صفة من الصفات ولعمر الحق ان من أنفذ المسيو مولان سفيراً له يكون قد خالف أصول الشرف، ولم يوع حرمة الشعب الفرنسوي. فأنت خبير بقوانين الحرب، ولا أعتقد انك يوع حرمة اللجراء تهديدك إياي بالانتقام من الضابط برتاسي أسيركم، وان تضع موضع الاجراء تهديدك إياي بالانتقام من الضابط برتاسي أسيركم، وان أنت تجاوزت من هذه الجهة حدود الشرائع المسنونة للحرب أنزلت أنكا العقوبة المتحدود الشرائع المسنونة للحرب أنزلت أنكا العقوبة للجنود الشجعان»

ولم يكن تهديد بونابرت كلمات فارغة ، فقد كان في حوذته عـدد كبير من النمسويين الاسرى . وكان جوابه لـكولي في ١٨ ابريل

وكان من نتيجة الاعمال الباهرة التي اشتهرت فيها للمرة الاولى اشماء جوبير وماسينا وأوجرو تقطيع نظام مؤخرة الاعداء التي يتولى قيادتها بروفيرا واجبارها على التسليم ، والحيلولة دون انضام المحسويين الى البيمنتيين ، وفتح طريقي ميلانو وطورينو في وجه جنود الجمهورية

ولما بلغ القائد الفرنسوي الاكبر مرتفعات منتبزيموتو التي احتلها أوجرو في اليوم نفسه الذي اضطر فيه سروريه القائد كولي الى مغادرة سيفا التي كان قد اتخذها معسكراً له ، دل جيشه من ذلك المكان على القمم الشامخة المغطرة بالثلج والمشرفة على سهول البيامنت الخصيبة ، وقال وهو يشير بيده الى تلك القمم . « حنيبعل اجتاز جبال الانب ونحن درنا حولها . »

وفي ٢٧ ابريل انتصر بونابرت انتصاراً جديداً ، فعبر نهر طانارو واستولى على حصن بيكوك وغنم مندوفي ومخازنها . وفي ٢٥ منه سقطت شيراسك في أيدي الجيش الفرنسوي ، وكان فيها مدافع فعززوا حاميتها . وفي ٢٨ منه تم توقيع هدنة حربية

وكان الجنرال بونابرت قد جاوب في ٢٤ منه الجنرال كولي بهذا الكتاب:



نابوليون بونابرت قائد جيش ايطاليا

« ان حكومة الديركتوار الاجرائية قد احتفظت لنفسها حق عقد الصلح ، فبناء عليه يجب على المندوبين المفوضين من لدن الملك مولاك ان ينطلقوا الى باريس أو ان ينتظروا في جنوى وصول المندوبين الذين ترسلهم اليها الحكومة الفرنسوية

« ان موقف الجيشين الحربي والأدبي يجعل توقيف رحي القتال توقيفاً عجرداً وبسيطاً في حكم المستحيل ، وانى مع اعتقادى بأن حكومي عنح ملككم شروطاً شريفة للصلح لا أستطيع توقيف زحني بجنودي استناداً الى مخمينات مبهمة . ومع ذلك لذينا واسطة تمكننامن الانهاء الى غايتك وهي ملاعة لمصلحة حكومتك ومن شأنها حقن الدماء التي أصبح سفكها على غير جدوى وصار مخالفاً لاسباب الحرب وقوانينها . وذلك بأن تسلمي حصنين من الحصون الثلاثة وهي حصون كوني والاسكندرية وطرطون ، ولك الخيار في ذلك . »

وكان بعد ذلك ان قد أسلم حصنا كوني وطرطون للجمهوريين وأضيف اليهما حصن سيفا ، وحينئذ عقدت الهدنة .

ما أكثر الحوادث التي جرت في خلال شهر من الزمان ا فلم تبق الجمهورية خائفة على ثغورها وحدودها ، بل صارت تقذف الذعر على الملوك الذين كانوا يهددونها في ماضي الحين . وساقت اليهم الرعب وهم في عواصمهم . وقد تم ذلك التغير بسرعة عجيبة من دون ان يمد بو نابرت بنجدات جديدة ، فانتصر بذلك الجيش الذي كانت المشقات قد أنهكته والذي لم يكن عنده مدافع وفرسان وذخار ومؤن كافية . وكان ذلك الامر بمثابة معجزة أتاها دهاء ذلك الرجل العظيم ، وحسنة من حسنات الحرية التي قدمت له جنوداً وقواداً جديرين به

وبهت الاجانب عند رؤيتهم تلك الأعمال الكبيرة. وكان الجيش الفرنسوي المعجب بقائده الشاب قلقاً من جهة مستقبله مع جره ذلاذل الانتصار الذي لم يسبق له نظير، وقد فكر بضعف الوسائل التي لديه والتي يقضى عليه باتخاذها لاستئناف المسير على الطريق الذي خطه له الحظ، ومعالجة فتح ايطاليا مع ما يصحب تلك الحال من المصاعب التي لاتذلل. فعمد بونابرت الى ازالة تلك المخاوف واضرام نيران الحماسة في قلوب رجاله ، فأذاع وهو في شيراسك النشرة الاتدة.

ه أيها الجنود ، لقد أصبتم في خمسة عشر يوما ستة انتصارات ، وغنمتم احدى وعشرين راية وخمسين مدفعا ، وفتحتم مواقع عديدة حصينة ، واستوليتم على أخصب بقمة من قطعة البيامنت ، وأسرتم خمسة عشر ألف جندي ، وقتلتم وجرحتم أكثر من عشرة آلاف مقاتل ، ولكنكم لم تحاربوا حتى الآن الا لاحراز صخور صاء لاتفيد الوطن شيئا ، وقد ضارعتم ببسالتكم الجيش الذي دوخ هولندا وأنحاء الربن . ومع احتياجكم الى كل شيء استغنيتم بجرأتكم عن كل شيء . انتصرتم في المعارك ولا مدافع معكم ، عبرتم الأنهار وليس عليها جسورة ، جريتم مسافات طويلة وأنتم حفاة ، نزلتم المعرس وليس عندكم خروفي غالب الأحيان لم يكن عندكم خبز ، ولا يستطيع ان يحتمل مثل هذا النوع من شظف المعيشة إلا جنود الجمهورية وجيس الحرية

« الوطن المعترف بالجميل مدين لكم بشطر من هنائه وراحته . وان كنتم عند فتحكم مدينة طولون قد أملتم نيل انتصار باهر كالذي اصبتموه في معركة سنة ١٧٩٣ وقد خلدت اسمكم ، فانتصاراتكم الحالية تجعلكم تعللون النفس بأمل

الحصول على انتصارات أعظم وأكبر

« ان الجيشين اللذين كانا في ماضي الحين يقاتلانكم بكل جرأة وبسالة يهربان الآن أمامكم وهما لايلويان على شيء. وان اللئام الذين كانوا بهزأون بشقائكم ويسرون في قلوبهم بانتصار اعدائنا خذلوا وباتوا والرعب ملء جلودهم ولكن اعلموا أبها الجنود أنه لاينبغي لي أن أكتم عنكم شيئاً ، فأقول لكم انكم لم تفعلوا شيئا حتى الآن ، فقد بني أمامكم أشياء كثيرة لاندحة لكم عن قضائها . فلاطورينو ولاميلانو تخصانكم . ولايزال سفاحو باسفيل يدوسون بأقدامهم رفات عاهري تركينوس

« وقد كنتم في بدء هذه الحرب مفتقرين الى كل شيء ، فأصبح الآن كل شيء متوفراً عندكم ، فالمخازن التي غنمتموها من أعدائكم كثيرة ، وقد وصلت اليكم مدافع الحصار ومدافع القتال . أيها الجنود يحق للوطن أن ينتظر منكم أموراً خطيرة ، فهل تحققون انتظاره ? أجل . ان اعظم المصاعب ذلات ، ولكن بي عليكم معادك عديدة لابدلكم من خوض غمراتها ، ومدن كثيرة يجب عليكم فتحما ، وأنها ريق جانبه ، وهل بيننا من يرق جانبه ، وهل بيننا

مِن يؤثر الرجوع الى قمم الأبنين والالب لتجرع كؤوس المذلة من ايدي أولئك الجنود الاجلاف ? لا لعمري ، ما من احد من مثل هؤلاء بين المنتصرين في ممارك منتنوت ومليسيمو وداغو ومندوفي . فالجميع على السواء ملهبون بنار الرغبة في حمل بجد الشعب الفرنسوي إلى الإقاليم البعيدة المزار، والجميع يميلون الى تحقير اولئك الملوك المتفطرسين الذين تجرأواعلى التفكير باعداد قيود العبودية لنا ، والجميع يريدون أن يجبروا العدو على ابرام أسباب صلح مجيد يكون فيه تعويض للوطن عما ناله من فادح الخسارة . أيها الاصحاب الي اعدكم بنيل هذا الفتح المبين ، ولكن عُت شرط لابد لكم من التقيد به . وهو ان تحترموا الشعوب التي تنقذونها من نيرالعبودية ، والأتأتوا شيئًا من السلب والنهب شأن الاوشاب الذين يحرشهم اعداؤكم على اتيان مثل هذه الاعمال المنكرة وان انتم فعاتم غير ذلك لاتكونوف مخلصين لاولئك الشعوب بل تكونون ضربات شديدة عليهم ، ولا تكونون فحرا للشعب الفرنسوي بل مجملون هذا الشعب يتبرأ منكم فنفقد جميع ثمار انتصاراتنا الباهرة وبسالتنا المشهورة وكجاحنا الممتاز ودماء اخواننا المسفوكة في ساحة الوغى وشرفنا وفخرنا اللذين نضن بهما . وانا والقواد الذين أحرزوا ثقتكم تحمر وجوهنا خجلا من تولي قيادة جيش نبذ النظام وراء ظهره ولم يعرف له حدا يقف عنده وقانونا يسير عليه غير قانون القوة . وسأتدرع بالسلطة الوطنية واستمد القوة من العدالة والثمريعة واجعل تلك الفئة الصغيرة من الناس الخالين من الشجاعة ونبالة المقاصد تحترم شرائع الانسانية وقوانين الشرف التي كانت تدوسها بأقدامها . فلا اطيق ابدا أن اشاهد الاوغاد تدنس غبار المجد الذي اصبتموه ، ولا اتردد عند مسيس الحاجة في وضعي موضم الاجراء القانون الذي سننته . فالنها بون ينصبون هدفا لارصاص وقد أجريت حكم هذا القانون بحق اشخاص جنحوا عن الطريقة المثلي، فتسنى لي أن الاحظ والبهجة تفيض من فؤادي أن الجنود الاباسل كانوا يتسابقون لاجراء الاوامر الصادرة لهم بهذا الشأن

« ياشعوب ايطاليا، قدم اليكم الشعب الفرنسوي لتحطيم الاغلال التي ترسفون بها . فهو صديق لجميع الشعوب فخفوا بكل ثقة لملاقاته واكرام وفادته ، فتحترم الملاككم وديانتكم وعاداتكم . ونحن نحارب كاعداء كرام ولانتعمد الاذى الا

للطفاة الذين يستعبدونكم ويستذلونكم »

وكانت هذه اللهجة ألمل على ان بونابرت كان اكثر من قائد عظيم فانه كان داهية من دهاة السياسة المحنكين يشعر بانه مقدر له ان يكون فاتحاً ومشترعا، وان يبذل المجهود لاستثارة الميل اليه في أفئدة الشعوب بمقدار ما كان يستثير فيها من التعجب منه والاعجاب به ، وذلك بأن يذيع ان جل فايته من تلك الحرب انقاذه اياهم من أيدي الظلام، ومعاقبته العتاة، واحترامه لديانتهم وعاداتهم

وكان بونابرت على بعد عشرة فراسخ عن مدينة طورينو حين كان يتكلم عمل هـندا الكلام المعتبر بمثابة مفتاح فتح في وجهه أبواب ايطاليا . فأثر في فؤاد ملك سردينيا حتى انه فاوضه مفاوضة علنية بعقد الصلح ، وقد ابتدأت تلك المفاوضة عند سلماطوريس قيم قصر الملك . ولما صار نابوليون امبراطوراً جعل سلماطوريس قيما لقصره . وعقدت في شيراسك الهدنة التي مر الكلام عليها ، ومن جملة شروطها ان ملك سردينيا ينسحب في الحال من المحالفة ويرسل الى باديس سفيراً مفوضاً اليه ابرام أسباب الصلح النهائي . فأجرى ملك سردينيا ذلك الشرط بالحرف ، لان جيش الجهورية كان يضايقه عن كشب ولا يدع له مجالا للاخلاف بوعده . فأنفذ الكونت ديفل الى باديس مؤودا اليه تعليات سلمية . وأمضى بونا برت من قبله الضابط مورات الى باديس مفوضاً اليه ابلاغ أخبار الانتصارات المعتبرة مقدمة للحرب . وكتب الى الديركتوار

«اعقدوا الصلح مع ملك سردينيا بشروط الغالب على المغلوب . . . فان نويتم خلعه عن العرش فألهوه عدة أيام توقفونني في أثنائها على ما تكونون قد صممتم على اجرائه ، وأنا أفتح فالنسه وأزحف الى طورينو . وحين أظفر يبوليو أسير اثني عشر الف مقاتل الى رومية . . . »

واستقبل نوآب الأمة هذه الرسالة بمنتهى الابتهاج والارتياح ، وقرروا للمرة الخامسة في خلال ستة أيام ان جيش ايطاليا استوجب الشكر والمنة من الوطن . وزاد في الفرح العام عقد الصليح مع ملك سردينيا في ١٥ مايو بشروط ملائعة كل الملائعة للمصالح الفرنسوية

ولما لم بن أمام بوزير سوى الجنود الامبراطوريين ليصليهم الحرب

والجع رأيه فيما اذا كان يجب عليه ان يحفظ خط تيزين أو ينتقل الى الاديج بالسرعة والجرأة اللتين القتا اليه بمقاليد أفضل المقاطعات في مملكة سردينيا في بضمة أيام وقد ذكر في همفكرة القديسة هيلانة » الاسباب التي كانت عواملها تتجاذبه من كل جهة من الجهتين المذكورتين. فالرأي الاول مع انبنائه على قواعد الحكمة والتعقل لم يكن ملائها لموقف الجمهورية الحديثة النشأة التي لم تكن تلقى منتدحاً عن المهويل على المحالفة الا بضربات متوالية ، واتيان معجزات حربية متواصلة، ولا لموقف القائد الشاب الذي كانت أخلاقه ومطامعه تجعله يعقد عرى العزم على اتيان أمور تقتضي همة عالية واقداماً شديدا ، وتسهل له تمهيد المقبات القائمة في وجهه . وزحف بونابرت بجنوده الى الامام بعد ماكتب للديركتوار . « غدا سأزحف لمقاتلة بوليو ، وسأضطره للعودة على أعقابه واجتياز نهر البو ، وسأعبره على أثره ، واستولي على لمبارديا كلها . والامل اني سأصل انى جبال الطيرول قبل شهر من الزمان للانضام الى جيش والابن والعمل معه على محاربة بافاريا . »

وكتب في ٩ مايو الى كارنو أحد أعضاء الديركتوار

« عبرنا نهر البو ، وباشرنا الموقعة الثانية ، فتوزعت بوليو المخاوف وصاد يخطى ، في حسابه ، وينشب انى سار في الفخاخ المنصوبة له ، وقد يكون انهذا الرجل يريد ان يوقد سعير معركة جديدة ، لان لهذا الرجل جرأة الحنق وليس جرأة الدهاء . . . . ومنى أوتينا النصر هذه المرة أيضاً نكون قد استولينا على جميع ايطاليا . . . وما غنمناه من العدو لا تحصى قيمته ولا يحصر ثمنه . . . وها عنرين صورة من صنع الكوريج وميكال انجلو

« أُسدي لك الشكر على عنايتك الخاصة بزوجي ، فانا أوصيك بها لانها معروفة بصدق وطنيتها واخلاصها ، وأنا أحبها محبة تقرب من الجنون . »

وأصاب بونابرت في غد اليوم الذي خط فيه هذه الرسالة الانتصار الذي كان يتوقعه والذي كان يتوقعه والذي كان ينتظر من ورائه امتلاك ايطاليا. وقد صير هذا

الانتصار اسم لودي أشهر من نار على علم وكان هذا الانتصار بمثابة مقدمة لفتح لمبارديا . فسقطت في بضعة أيام في أيدي الجنود الفرنسويين بتزيغيتون وكريمونا وجميع المدن الكبيرة في • قاطعة ميلانو.

وكان بونابرت وهو يسمع في معسكره قعقعة السلاح يهتم بالفنون من دون أن يرزح أعت أثقال الاعمال الحربية والسياسية ، ويطلب مر الديركتوار ارسال مفوض من الصناع ليسلمه الكنوز الفنية الثمينة التي دخلت بالفتح في حوذته . وقد نبذ فيما بعد هذه الكنوز التي كان يستطيع الاستئثار بها .

ولم يقصر اهتمامه على الفنون وازدهارها بل كان يعنى أيضاً بكل ما يتعلق بنتاج العقل ومزاولة الأداب والعلوم ، ويعزز العمران الحديث وبعد عبوره نهر البو بخمسة عشر يوماً بين دوي مدافع لودي ودخان معركة ما نطو السحب من بين جنوده الذين كانوا يتزاهمون على تهنئته واكرامه في ميلانو وكتب للعالم أورياني المشهور بمعارفه الهندسية الرسالة التالية :

« الى الوطني أورياني ،

« يجب أن يخصص محل في الحكومات الحرة للعاوم التي تشرف العقل البشري والفنون التي تزين الحياة وتنقل الاعمال العظيمة من الساف الى الخلف. فيمتبر جميع أصحاب الدهاء ، وجميع الذين أصابوا مكانة في جمهورية علم الادب اخواناً بقطع النظر عن البلاد التي نشأوا فيها

« لم يكن العلماء في ميلانو متمتعين بما يستوجبونه من الاكرام بل كانوا معتزلين في مختبراتهم ، وكانوا يعدون أنفسهم سعداء حين كانوا ينجون من شر الملوك وخدام الدين . وقد تغيرت الاحوال الآن وأطلق الفكر من عقاله في الديار الايطالية ، وأصبح ديوان التفتيش والاستبداد والتعصب الديني أثرا بعد عين . فادع العلماء الى الاجماع وبسط آدائهم في الذرائع المقضي عليهم التذرع بها ، أو الحاجات التي يفتقرون اليها لاحياء موات العلمو والفنون الجميلة ولينهجوا منهاجاً جديدا . وجميع الذين يميلون منهم الى انتجاع فرنسا تستقبلهم حكومتها على الرحب والسعة ، فالشعب الفرنسوي يؤثر نيله عالماً رياضياً ومصوراً بارعا ورجلا ممتازا ، هم كانت الحرفة التي يزاولها على امتلاكه مدينة مشهورة بالعمران وكثرة السكان .

« فكن ياحضرة الوطني ترجمانا لهذه العواطف للعلماء الاعلام الذين في مقاطمة ميلانو — بونابرت — »

وكان القابضون بأيديهم على أزمة الشئون في الحكومة الجمهورية ينظرون بمقلة التحذر الى ما كان بونابرت قد أوتيه من الحبكم الصائب والذوق السليم والاستعداد الطبيعي الممتاز والهمة العالية بما يتناول كل شيء ويدل على دهاء واسع ، مع ان أصدقاء فرنسا كانوا ينظرون الى تلك الصفات بطرف الاعجاب وأعداءها بعين التعجب. وكان الديركتوار برى خلفاً له في ادارة الاحكام في شخص المنتصر في منتنوت ولودي ، ويبذل الجهود لابعاد العهد الذي يتم فيه ذلك الامر وجرى في وهم الديركتوار انه يدرك غايته بضمه قائداً ثانياً الى ذلك القائد الداهية الذي برهن بسلسلة انتصارات غير منتظرة انه يستطيع العمل والانتصار وحده. ولم يخطىء ظن بونا برت في ما كان. الديركتوار ينويه بتعيينه كارمان معاوناً له ، وقد جاهر باستيائه من هذا الأمر بكتاب سيره الى عضو من أعضاء الديركتواركان هو يحترمه ويقدر أخلاقه وخدمه ومعارفه حق قدرها . ومن جملة ماكتبه في هذا الكتاب الذي أنفذه الى كارنو مايأتي. « لا أمتري البتة في أن ضم كارمان الي في ايطاليا يفضي الى فقدان كل شيء ، فلا أستطيع أن اضطلع بالخدمة مختارا بالاتحاد مع رجل يزعم أنه أول قائد في أوربا ، وفضلا عن ذلك اعتقد أن قائدا واحدا ضميفاً يفوق قائدين محنكين فالحرب كالحكومة مسألة حكم صائب وذوق سليم »

وظل بونابرت بعد ارساله هـذه الرسالة يعمل بما توحيه اليه افكاره ، ويجري مايرى اجراءه ملاعا . ودخل مدينة ميلانو في ١٥ مايو باحتفال باهر نادر المثال حين كانوا يوقعون في باريس وثيقة الصلح التي أكرهت حكومة سردينيا على عقدها بعد معارك منتنوت وداغو ومليسيمو ومندوفي

ولم يجرؤ الديركتوار على وضع مقاصده موضع الاجراء بضم كلرمان الى بونابرت في تولي قيادة الجيش بل سمى كلرمان حاكما للاقاليم التي ضمت الى فرنسا بالوثيقة المبرمة بين الجمهورية الفرنسوية وملك سردينيا وبقي بونابرت وحده مستقلا بقيادة جيش ايطاليا

وكان اول أمر صرف بونابرت العناية اليه نقل مركز الحركات الحربية الى

الآديج واقامة الحصار حول مانطو. ولم يكن عدد الجنود الفرنسويين يزيد على ثلاثين ألفاً بيد أن جرأة قائدهم قذفت الذعر على افئدة رجال الحكومة النمسوية ، ففكرت حكومة فينا في الايعاز الى ورمسر بترك ضفاف الرين والانطلاق الى ايطاليا بنجدة قوامها ثلاثون الف جندي من أفضل جنوده

ولم يكن بونابرت يجهل ان الممارك اليومية والامراض المختلفة تودي بحياة فريق كبير من جيشه وتقلل عدده وتضعفه ، فكان يبسط بالاسهاب واقع الحال في التقارير التي يمضيها الى الديركتوار طالباً منه ارسال مدد اليه ، واصدار الاوامر الى جيش الرين باجراء حركات حربية خطيرة تلهي النمسويين عنه ، وكتب بونابرت بعد انتصارد في لودي الى كارنو . «كنت أظن ان رحى القتال دائرة على الرين ، ولو طال اجل الهدنة لهلك جيش ايطاليا على بكرة ابيه ، فيجدر بالجمهورية الن توقع الصلح في قلب بافاريا او النمسا المدهوشة مع الجيوش الثلائة المنضمة »

وكان يحق لبونابرت ان يطلب مناصرة جيشي الرين وسامبر وموز له لانهم كانوا قد وعدوه عند مفادرته لباريس بأن ذينك الجيشين لا يقومان بهذه المناصرة في منتصف شهر ابريل ولكنهما لم يتحركا الا في أواخر شهر يونيو ، على أنه لو أجرى ذانك الجيشان حركاتهما الحربية قبل ذلك الحين لما تسنى لورمسر أن يرح المانيا ويصل الى ايطاليا بالنجدات التى قدمت معه

ولم يصل الى بونابرت ما طلبه من المدد، ويعزى السبب في تأخره الى عجز حكومة الديركتوار عنه أو الى سوء نينها ، وحينئذ لم يلق القائد الفرنسوي ندحة عن مقاتلته بثلاثين الفا جيشاً مؤلفاً من مئة الف محارب ، وقضت الحال عليه بأن يجد الوسائل التي تمكنه من اضعاف قوة العدو المكثير العدد ، فالني في دهائه وحظه أكبر نصير في مثل ذلك الموقف الحرج . فتفنن في خطته الحربية من زحف وانسحاب وهجوم وتقهقر وحركات تدل على الجرأة والسرعة كان يأمل أن يفرق بها بين الجيوش الثلاثة ثم يضم اليه متفرق شمله ويقاتل كل جيش منها على حدة فيظفر به ، وكان الفوز التام نتيجة لتدابير ذلك القائد الكبير و تحقيقاً لا ماله . وقد عضده في أعماله القواد والجنود الجمهوريون بما أوتوه من الدهاء والشيجاعة . وبينا ورمسر يظنه أمام مدينة ما نطو خلى حصار



صورة رمزية للنصر يكلل نابوليون بونابرت

هذه المدينة وانتقل بسرعة البرق من البو الى الاديج ومن الكيازا الى المنشيو ، فكأنه يتوزع ويوجد في الوقت عينه على التقريب في مصادمة جميع فرق المدو. وقد وفق الى تمزيق شملها والظفر بها ظفراً مبيناً في وقائع متوالية أطلق عليها اسم « حرب الايام الحسة » وجرت في صالو ولونادو وكستليونه الخ. وكان كوزنادوتش قائداً للنمسويين في معظم هذه الانكسارات ، وقد انكسر ورمسر عينه في وقعة كستليونه

واليك تفصيل هذه الحرب على مالخصها القائد الظافر وهو في ساحة القتال وأرسلها الى الديركتوار في ١٩ ترميدور مرف السنة السادسة (٦ أوغسطس سنة ١٧٩٦)

« وصل من أيام العشرون الف رجل المرسلة من جيش الرين النمسوي نجدة لجيش ايطاليا ، فأصبح هذا الجيش منيع الجانب بانضام هذه الجنود اليه والى عدد كبير من الفصائل القادمة من النمسا . وقد قام في ذهن السواد الاعظم بهن الناس ان النمسويين لايلبتون أن يدخلوا مدينة ميلانو . . .

« ولما أنحدر الاعداء من الطيرول بطريق بريسيا والآديج أحاطوا بي من الجانبين ولايخي أن الجيش الجهوري وان يكن ضعيفاً الى درجة لا يتسنى له معها مصادمة فرق العدوكان يستطيع أن يواقع كلا منها على حدة . فقضت على الاحوال أن يكون مركزي في الوسط . وكان ميسوراً لي بتقهقري بسرعة تطويق فرقة الاعداء النازلة من بريسيا وأسرها والظفر بها ، والعودة من هناك الى المنشيو لمقاتلة ورمسر واجباره على العودة الى الطيرول الاأن اجراء ذلك كان يقتضي رفع الحصار عن مانطو بعدة اربع وعشرين ساعة وكانت هذه المدينة قد اوشكت أن تسقط في حوذتنا ولم يكن من سبيل للتأخرست ساعات . وكان ذلك الأمر يقتضي عبور المنشيو في الحال والحيلولة دون تحكين فرق العدو من الاحاطة في . واتى الحظ ذلك التدبير فكان من نتيجته معركة دتر نتزانو ومعركة كستليونه . . .

« والتقينا بالعدو في ١٦ منه عند الفجر . وتلتى الجنرال غيو في ميسرتنا أمراً بالهجوم على صالو . وكان مقضياً على الجنرال ماسينا في الوسط ان يهجم على لونادو وأوعز الى الجنرال أوجرو في الميمنة بأن يهجم على كستليونه .

وهجم العدو على طليعة ماسينا في لونادو بدلا من ان ينتظر الهجوم عليه وكانوا قد أحاطوا بها وأسروا الجرال ديجون وغنموا منها ثلاثة مدافع من البطاريات التي تجرها الخيل ، فتألفت حينئذ من نصف الفصيلة الثامنة عشرة والفصيلة الثانية والثلاثين كتيبة متلازة ، وبينا نحن نهجم على العدو مبتغين خرق صفوفه كان هذا العدو يمتد شيئاً فشيئاً ليكتنفنا ، وقد بانت لي حركاته ضامناً حقيقياً لنيل الغلبة ، وسير ماسينا بعض الرماة الى جناحي العدو ليثبطه عن التقدم ووصلت الكتيبة الأولى الى لونادو وأغارت عليه ، وهجمت الفصيلة الخامسة عشرة من الدراغون عليه واسترجعت منه مدافعنا . وما عتم ان أصبح محزق الشمل ، فأراد ان ينسجب الى المنشيو ، فأمرت في الحال جونو حاجبي بندر وقسم من فصيلته وهجم عليه ولكنه لم يشأ ان يضيع الوقت بالهجوم بندر وقسم من فصيلته وهجم عليه ولكنه لم يشأ ان يضيع الوقت بالهجوم بندر وهم باسره ولكنه أبصر العدو يحيط به ، فتلقاه بقلب كالجامود وقتل منه بندر وهم باسره ولكنه أبصر العدو يحيط به ، فتلقاه بقلب كالجامود وقتل منه بيدهستة جنود، وخانه الجد فسقط في أحد الخنادق مصا با بستة جروح بالسيف، بيدهستة جنود، وخانه الجد فسقط في أحد الخنادق مصا با بستة جروح بالسيف، وقد أخبرت انه لا يزال حيا يرزق .

« وكان العدو ينسحب نحو صالو ، وحيث ان صالوكانت في حوذتنا تمكنا من أسر تلك الفصيلة الهائمة على وجهها في الوهاد والآكام . وكان أوجرو في أثناء ذلك الحين يزحف الى كستليونه فاستولى عليها وظل سحابة بهاره يواقع عدواً تفوق قوته ضعفي قوته . وقد قام المدفعيون والمشاة والفرسان خير قيام باعباء الواجب عليهم ، وانكسر العدو شركسرة في كل جهة في ذلك اليوم المشهور ، وفقد عشرين مدفعاً ، والني رجل الى ثلاثة آلاف رجل بين قتيل وجريح ، وأربعة آلاف أسير بينهم ثلاثة قواد . .

« وكان ورمسر سيحا بة اليوم السابع عشر مهما بلم فلول جيشه ، وايصال الجند الاحتياطي ، واخراج ما يمكن اخراجه من مدينة ما نطو ، وصف رجاله للقتال في السهل بين قرية سكانلو حيث كانت ميمنته والكيازا حيث كانت ميسرته

« ولم يكن حظ ايطاليا قد تقرر بعد نهائياً ، فجمع فيلقاً قوامه خسة

وعشرون الف محارب ، وعدداً كبيراً من الفرسان ، وتوهم انه لايزال قادراً على الممرس بالبخت . فأصدرت الأوامر بضم متفرق جميع كتائب جيشنا .

« وتوجهت بذاتي الى لونادو لارى ما يمكنني أخذه منها من الجيش ولشد ما كان دهشي عند دخولي هذا المكان حين وافاني مندوب من قبل العدو يدعو قومندان لونادو الى التسليم مهولا عليه باحاطة جيش العدو به من كل جهة . والحق يقال ان ديادبة فرساننا أخبروني ان عدة كتائب من الاعداء كادت تتمرس بخفرائنا ، وان طريق بريسيا عندلوئادو كان مسدوداً في جهة جسر سان ماركو . فجال في خاطري على الفور ان أولئك الجنود لم يكونوا سوى فلول الفصيلة المتقطع نظامها وانهم بعد ما تاهواضموا متصدع شملهم وعمدوا الى اختراق صفوفنا مجتازين الى الوجهة التى توخوا المسير اليها

« وأبهم علي الأمر لانه لم يكن معي في لونادو سوى الف ومائتي رجل ، فأمرت بالمندوب ان يمثل أمامي وعلى عينيه عصابة ، وقلت له . اذا كان قائدكم يطمع بالقبض على قائد جيش ايطاليا فما عليه الأأن يسرع في التقدم ويجب عليه ان يعلم اني أنا الآن في لونادو لان جميع الناس يعلمون ان جيش الجمهورية فيها، وان جميع قوادكم وضباطكم مسؤولون عن الاهانة الشخصية التي وجهها قائدكم الاكبر الي . وقلت له أيضاً ، اذا لم تسلم فرقتكم سلاحها في خلال ثماني دقائق فلا أشفق على أحد منها .

« فدهش المندوب من رؤبتي في ذلك المكان ، وما كان الا دقائق حتى سلمت تلك الفرقة سلاحها، وكانت مؤلفة من أدبعة آلاف جندي معهم مدفعان وخمسون فارساً ، وقد قدمت من فافاردو باحثة عن معبر تنجو به . ولما لم يتيسر لها العبور بطريق صالو في الصباح تخيرت العبور بطريق لونادو .

« وقابلنا الاعداء عند فجر اليوم الثامن عشر وكانت الساعة السادسة صباط ومع ذلك لم يكن أحد يتحرك . فعلت جميع الجيش يتقهقر رغبة بجر المدو الينا ، وجاء في خلال ذلك الحين من مركاريو الجنرال سروريه وكنت أنتظر قدومه ، ودار حول ميسرة ورمسر . وكان من وراء تلك الحركة قسم من النتيجة المنتظرة فكان ورمسر عميل الى ميمنته ليراقب حركاتنا .

« ولما لحنا فصيلة الجنرال سروريه بقيادة الجنرالفيورلا تهجم على الميسرة

أمرت الجنرال فرديار بالهجوم على حصن شيده العدو في وسط السهل دفاعاً عن ميسرته . وأوعزت الى مرمون حاجبي أن يصوب على الاعداء عشرين مدفعاً من المدافع الخفيفة ، ويضطرهم الى ترك ذلك الموقع الخطير . واضطرت ميسرتهم الى الانسحاب بعد اطلاق القنابل عليهم اطلاقاً عنيفاً وهجم أوجرو على وسط جيش العدو الحامي ظهره ببرج سلفرينو ، وهجم ماسينا على الميمنة ، وزحف الجنرال تكرك بنصف الفرقة الحامسة لنجدة نصف الفرقة الرابعة .

« وزحف جميع الفؤسان بقيادة الجبرال بومون أنى الميمنة لنجدة المدفعية الخفيفة والفرسان ، وكان النصر محالفاً لنا في كل مكان

« وغنمنا من الاعداء ثمانية عشرمدفعاً ومئة وعشرين صندوقاً من الذخائر، وتقدر خسارتهم بألني رجل بين قتيل وأسير. وقد انكسروا انكساراً تاماً ، الا أن جنودنا الرازحين تحت أثقال الاعياء لم يتمكنوا من تعقيهم أكثر من علائة فراسخ. وقتل من جيشنا الجنرال فرونتان وهو يبلي بالاعداء بلاء خسنا هو وانجزنا أيضاحرباً جديدة في مدة خسة أيام ففقد ورمسر في أبانها سبعين مدفعاً وجميع صناديق مشاته ، وأسر من رجاله أثنا عشر الفا الى خسة عشر الف جندي ، وقتل وجرح منهم ستة آلاف ، وفقد على التقريب جميع الجنود الذين قدموا من الرين وفضلا عن ذلك تمزق شمل عدد كبير منهم ، ولحن نعثر عليهم في أثناء تعقبنا لهم وقداً بدى جميع الضباط والجنود والقواد شجاعة عظيمة في موقفنا الحرج. . . . »

واثارت تلك الحوادث الغريبة دفين الحماسة في قلوب الايطاليين الذين اظهروا ميلا شديداً الى الثورة الفرنسوية ، وانخلعت قلوب انصار النمسويين الذين جاهروا بالابتهاج عند قدوم ورمسر ، وشاطروا الامبراطوريين تشايخهم واتكلوا على وفرةعددهم وجعاو المحتفلون فبل الميعاد بظفرهم واخراج الفرنسويين من إيطاليا . وكان الكردينال ماتاي رئيس اساقفة فراري من جملة اولئك المغترين ، فلم يقف عند حد الابتها ج بقدوم النمسويين وانكساراتنا الوهمية التي كانوا يعللون النفس بها بل جعل القوم الممتدة فوقهم ألوية سلطته السامية يأتون اعمالا عدائية نحوالجيه م الفرنسوي . وبعد معركة كستليونه امر بونابوت بتوقيفه وارساله الى بريسيا . ولما أخفقت مساعي ذلك الكردينال الثورية بتوقيفه وارساله الى بريسيا . ولما أخفقت مساعي ذلك الكردينال الثورية

واندحر أصحابه تذلل أمام الظافر وطلب منه الصفيح والمغفرة . فمنحه بونابرت سؤله واكتفى بحبسه ثلاثة أشهر في مدرسة أكليريكية ، وكان ذلك الكردينال قد ولد أميراً رومانياً . وخوله السكرسي الرسولي من ذلك الحين سلطة واسعة في طولنتينو .

ولم يكن كبار رجال الدين في ايطاليا ينظرون الى فرنسا بالعين التي كانت الامة الايطالية تنظر بها اليها ، وقد لقيت الثورة الفرنسوية عدداً كبيراً من الانصاد في البيامنت ولمبرديا والليغاسيون ، وأظهر الميلانيون ميلا شديداً الى الراية المثلثة الالوان ، فقابل القائد الفرنسوي الاكر ذلك الميل بالشكر وكتب البهم ما يأتي :

« لما انسيحب جيشنا الى الوراء توهم بعض مريدي النمسا وأعداء الحرية انه هلك ولم يبق من أمل بنجاته . وحين لم يكن مستطاعاً لكم أن تتوهموا بأن ذلك الانسحاب لم يكن سوى خدعة حربية أبديتم تعلقاً بفرنسا وحباً للحرية، وغيرة ومروءة استوجبتا لكم الاحترام من الجيش والحماية من الجمهورية الفرنسوية ، ويزداد استحقاق شعبكم للحرية كل يوم ، ويقتبس نشاطاً كل يوم ، وسيظهر يوماً مرت الايام بمجد عظيم على ملعب العالم. فاقبلوا فائق رضائي وتمنيات الشعب الفرنسوي الصادقة ليشاهدكم راتمين في بحبوحة الحرية والغبطة» ولم يقف بونابرت عند هـذا الحد عجاهرته لهم بالتهاني، بل استفاد من حاسبهم وحسن استعدادهم حبا لمصلحتهم ومصلحة الجمهورية الفرنسوية ومصلحة التحرير العمام بتنظيمه الثورة في ما وراء الألب وأنشأ جهوريتين في هاتيك الاصقاع. ولم تثبطه هذه الانشاءات المهمة التي كان يجربها على عجلة بانتقاله من ميدان الى آخر عن مواصلة الحرب بشدة عظيمة ، ولم يكد ينجو من الجيش اللهام الذي فوضت اليه حكومة فينا طرد الفرنسويين من ايطاليا حتى شدد في محاصرة مانطو من دون أن يتمكن ورمسر من نجدتها بالجنود والذخائر إلا في اليوم الذي استولى فيه الفرنسويون على لينياغو (في ١٣ سبتمبر) بعدما اندحر في عشر وقعات . وهي في ٦ أغسطس في بسشيارا ، وفي ١١ منه في الكورونا، • وفي ٢٤ منه في برغو فرتي وغوفرنالو ، وفي ٣ سبتمبر في سرافالي ، وفي ٤ منه / في روفيريدو، وفيه منه في ترنتي ، وفي٧ منه في كوفولو، وفي ٨ منه في باسانو، وفي ١٢ منه في سركا.

وفي غد اليوم الذي دخل فيه ورمسر مانطو تمزق شمل بقايا جيشه فيدوي كستلي ، واجهزت معركة سائ جورج في ١٥ سبتمبر على ما بتي من الجيش الامبراطوري .

ولم تهمل حكومة فينا ورمسر في موقفه الحرج فقد كان العاهل النسوي يعده من أشد قواده حنكة وأكثرهم خبرة ، وكان يعلم أيضاً أن مانطو مفتاح ولاياته ، وبذلوا من جراء ذلك في فينا منتهى الجد للتعويض عن النكبات الي توالت على البعثة الاولى ، وأرادوا أن يدبروا بتخليص مانطو وورمسر ماكان يسميه الملوك وأنصار الارستوقراطية في أوربا « خلاص ايطاليا ».

وتألف جيش امبراطوري جديد قوامه ستولف الف مقاتل خف لنجدة مانطو بقيادة المارشاأ، دالفنزي .

ولما انتهى الى بونا برت نبأ زحف ذلك الجيش جعل بتذمر بمرارة من عدم اكتراث حكومة الجمهورية للعمل بآرائه في جهات الرين حيث كانت قوات الجمهورية كافية لالهاء الامبراطوريين. وكان قد كرر طلب ارسال النجدات اليه من دون أن يستجاب طلبه. ورأى مع دوام ثقته بنفسه وبجنوده أنه يجب عليه أن يوقف الدير كتوار على مخاوفه من نتيجة الحرب الجديدة ليفهم الحكومة الفرنسوية بصر مح العبارة تقصيرها الفاضح نحو جيش ايطاليا باهال أمره وهو في عنفوان انتصاراته العديدة:

« من المقضي علي أن أؤدي لهم حساباً عن الحركات التي جرت من اليوم الحادي والعشرين من هذا الشهر ، فإن لم تجدوا ذلك على ما تبتغون فلا ينبغي لهم أن تنسبوا سبب التقصير الى الجيش ، إن قلة عدده وهلاك عدد كبير من رجاله الاشداء يحملاني على الخوف عليه ، وقد نكوان أوشكنا أن نفقد ايطاليا ، فلم تسافر نصف الفرقة الثالثة والثمانين حتى الان ، وبقيت جميع النجدات الاتية من الولايات في ليون وخصوصاً في مرسيليا . وهم يظنون انه لابأس من بقائهم هناك ثمانية أيام أو عشرة أيام ، ولا يعلمون أن حظ ايطاليا وأوربا يتقرر هنا في أثناء الوقت المذكور . فقد تحركت الامراطورية جميعها

ولا تزال متحركة ، وتجعلنا الهمة التي صرفتها حكومتنا في مفتتح الحرب نتصور ما هو جاد الآن في فينا . فلا يمضي يوم الا ويصل فيه الى هنا خسة آلاف جندي من النمسويين، وقد بسطت من شهرين حقيقة حالنا وحاجتنا الى المادد ومع ذلك لم يصل الي سوى فصيلة واحدة من الكتيبة الاربعين مؤلفة من جنود لم يتعودوا خوض غمار الحرب ، وأما جميع جنودنا الأقدمين الذين أوقدوا سعير الهيجاء في ايطاليا فانهم يقضون أوقاتهم في الراحة في الفصيلة الثامنة . أنا أقوم باعباء ما يجب علي ، والجيش ينهض بما انتدب اليه . ونفسي تتوزعها المخاوف بيد ان ضميري مستريح . المدد ، المدد ! أرسلوا الي مدداً . لم يبق من المخاوف بيد ان ضميري مستريح . المدد ، المدد ! أرسلوا الي مدداً . لم يبق من وجه للاستخفاف بالامر ، فنتص لا نحتاج الى جنود ليس لهم من الجندية سوى الاسم ، بل نحن محتاجون الى جنود تعودوا لقاء الاعداء . تنبئوني انكم مرسلون الي ستة آلاف رجل ووزير الحرب ينبيء أيضاً انه مرسل ستة آلاف جندي عاملين وثلاثة آلاف حندي نحت السلاح وسيصبح عدده عند وصولهم جندي عاملين وثلاثة آلاف حندي نحت السلاح وسيصبح عدده عند وصولهم وخس مئة رجل ، وعليه لا يزيد عدد نجدة الجيش على الف

« الجرحى نخبة الجيش ولم يبق ضباطنا وقوادنا المجربون قادرين على مباشرة القتال ، وجميع الذين ترساونهم الينا متناهون في البلاهة ، والجنود الذين عندي غير واثقين بكفاعهم ، وكاد جيش ايطاليا بعد ما نقص عدده نقصا عظيا يصير الى الفناء ، واغتالت المنية فريقاً من الابطال الذين اشتهروا في لودي ومليسيمو وكستليونه وباسانو فقضوا شهداء في سبيل الوطن ، والفريق الآخر ملفي على الاسرة في المستشفيات ، ولم يبق عندنا منهم سوى شهرتهم وأنفتهم وقد جرح جوبير ولان ولانوس وفكتور ومورات وشارلوت ورمبون و دوبوي وبيجون ومينار وهبران ، وتركنا في أقصي ايطاليا ، وكان لي جر مفتم من وراء الدعوى بأننا أشداء ، وينشرون في باريس نشرات رسمية تدل على اننا سوى ثلاثين الفا

« فقدت في هـنم الحرب عدداً نزراً من الناس ولكنهم جميعهم من نخبة الرجال ويتمدّر علينا ان نلق من يسد مسدهم. والذين بشرا من الشجمان ينظرون الموت قادماً اليهم ولا محالة في المعارك المتواساة من انا من التران المرة.

وربما دنت ساعة أوجرو الشجاع وماسينا الباسل وبرتيه و . . . فاذا يلم بهؤلاء الاسود ؟ ويجعلني هذا التصور كثير التحفظ ويثبطني عن التغرير بنفسي ومصادمة الحام لئلا يكون مصرعنا سبباً لقنوط ونكبة الذين المسمنهم امدادنا بالنجدات اللازمة

لا وسنفرغ بعد أيام مجهودنا في مقاتلة الاعداء، فاذا افتر لنا ثفر الحظ سقطت في أيدينا مانطو ومعها ايطاليا . ولا أدع شيئاً من الاشياء الا وأعالجه بمعاونة جنودي المحاصرين . ولوكانت القصيلة الثالثة والثمانون قد وصلت الي وقوامها ثلاثة آلاف وخمس مئة جندي وجميعهم من الرجال المجربين لكنت بلفت بهم غاية أماني ، وقد لا تكفيني بعدأ يام قليلة نجدة مؤلفة من أربعين الفا الا ان المخاوف التي كانت تجول في خاطر بونابرت لم تتحقق ، فشاء الحظ ان يخالصه هذه المرة أيضاً

وقد سهل على بونابرت ان يهدم في بضعة أيام صروح الامال التي بنتها المحالفة الجرمانية على شهرة دالفنزي وكثرة عدد جنوده فتسعرت مواقد معركة دامت ثلاثة أيام وانتهت بالانتصار الباهر في أركول ، وقد امتاز الجنود الفرنسويون بشجاعة فشل من توخى فل حدها من قواد وجنود النمسا الذين شابت نواصبهم في ساحة القتال ، ورأى بونابرت رجاله في هذه المعركة يترددون هنيهة من الزمان في اقتحام نيران العدو المحتل مراكز منيعة ، فترجل وتناول راية واندفع على جسرأ ركول المتكدسة فوقه جثت القتلى وصاح بمل فيه . « أيها الجنود أولستم أبطال لودي ? الحقوني !» وحذا أوجرو حذوه . ولم يكن عمله هذا خالياً من التأثير في جنوده ، فغنموا من العدو ثلاثين مدفعاً وأسروا منهم خسة آلاف جندي وقتل من رجال دالفنزي ستة آلاف مقاتل . وأجبر داويد تش على التقهق الى التبرول ، وورمسر على العودة الى مانطو .

وها نحن نبسط كيف كان ذلك الظافر في جميع الحروب الالمانية يبدي مسرته وابتهاجه بأعماله ، وكيف كان يروح الخاطر من متاعبه وعناء انتصاراته باظهاره لزوجته حناناً شديداً. وهذا ما كتبه الى جوزفين وهو في فيرونا

« ياجوزفين المحبوبة ! قد تمكنت آخرا من الانتماش ولم يبق الموت نصب غيني بل صار المجد والشرف يفعهان فؤادي ، فقد انكسر العدو في اركول ،



نابوليون بونابرت على جسر اركول

وسنصلح غدا ماأفسده فو بوى بتركه ريفولي. وستصبح مانطو بعد ثمانية أيام في حوذتنا ، وسأبرهن لك عن قريب بأنواع شتى وأنا بين ذراعيك عن عبتي الشديدة لك ولا أتأخر عن التوجه الى ميلانو حالما تمكنني الاحوال ، أشعر بشيء من التعب ، وقد انتهت الي رسالة من أوجين وهورتنس ، فهما ولدان متناهيان في اللطف ، وحين ينضم الي أعضاء بيتي المتبدد شملهم أبادر الى ارسالهم اليك »

« لقد أسرنا خمسة آلاف رجل ، ولا يقل عدد قتلي الاعداء عن ستة آلاف ، الوداع ياجوزفين المحبوبة ، أكثري من الافتكاربي ، فان أنت لم تحيي اخيلك ، وان بردت محبتك له استوجبت النفور وركبت مركب الظلم ، ولكنني موقن بأنك ستظلين خليلتي كما أني سأظل خليلك ، فالموت وحده يستطيع أن يصرم أسباب الاتحاد التي ابرمها بيننا الوداد والحب ولطف المواطف ، واصليني بأخبارك ، واقبلي مني ألف وألف قبلة »

وأنفذ ذلك القائد الظافر في اليوم عينه وهو اليوم التاسع والمشرون من شهر برومار (في ١٩ نوفبر) أي في اليوم الذي نشبت فيه معركة أركول رسالة الى الديركةوار أوقفه فيها على ماجرى في ذلك اليوم المشهور:

« ظن العدو ان مصلحته تقتضي اخلاءه قرية اركول ، فتوعمنا عند تبلج الفجر أن يهجم علينا جيشه برمته لتوفر الوقت له لاخراج امتعته ومدافعه والرجوع الى الوراء اللاقاتنا.

« وآشتبك القتال عند تباشير الصبح في كل جهة بعنف شديد، فهزم ماسينا الذي كان في الميسرة العدو وتعقبه حتى أبواب كان بين الجنرال روبسر الذي كان في الوسط بفصيلته الخامسة والسير على العدر المدر المرب وقطع نظاء بعد ما غطى وجه الارض بالجثث وأمرت الماجور فيال أن يسبر على شامليء الاديج بنصف فصيلة ليدور حول ميسرة العدو ، ولكن لقينا في هذه البلاد مصاعب يعز تذليلها ، فقد غاص هذا الضابط الشجاع في الماء الذي كان ينسره حتى العنق من دون أن يجني من وراء ذلك الامر فائدة تذكر ، ومن دون أن يلهي العدو كاكان المأمول منه ، وأمرت في ايل ٢٦ الى ٢٧ ببناء جسورة على الترع والمستنقعات ، فعب عليها الجنرال أوجرو بفصيلته ، وانضم شملنا في

الساعة العاشرة صباحاً فكان الجبرال ماسينا في الميسرة ، والجبرال روبير في الوسط ، والجبرال أوجرو في الميمنة . وحمل العدو حملة صادقة على الوسط فترازلت أقدام جنودنا ، فأخذت الفصيلة الثانية والثلاثين من الميسرة وأقمها كميناً في الاحراج . ولما هجم العدو بشدة على الوسط وكاد يحيط بميمنتنا خرج الجبرال غردان من كمينه عاملا على كشح العدو وقتل منه مقتلة عظيمة . وأما ميسرة العدو فأنها كانت مستندة الى مستنقعات ، وكانت كثيرة العدد ، فتهيبتها ميمنتنا . فأوعزت الى الوطني هرقل ضا بط هداتنا بأن ينتخب خمسة وعشرين رجلا من فصيلته ويسير على شاطىء الآديج مسافة نصف فرسيخ دائراً حول بهيع المستنقعات المستندة اليها ميسرة العدو ، ويهجم عليه من الوراء حول بهيع المستنقعات المستندة اليها ميسرة العدو ، ويهجم عليه من الوراء شانا الغارة ونافخا بأ بواق عديدة . فكان من وراء تلك الخدعة نجاح باهر ، فتضعضع المشاة وتمكن الجنرال أوجرو من اغتنام الفرصة من تلك الحركة ، ومع ذلك البروا على الدفاع وهم ينسحبون، وكنت قد سيرتمن بورتو ليناغو فصيلة ذلك البروا على الدفاع وه ينسحبون، وكنت قد سيرتمن بورتو ليناغو فصيلة مؤلفة من تماني مئة رجل الى تسع مئة رجل ومعها أربعة مدافع وأوعزت اليها أن تحتل موقعاً وراء العدو ، فأجهزت هذه الفصيلة عليه وهزمته .

« إلا أن الجنرال ماسينا الذي حمل على وسط المدو زحف تو آ الى قرية الكول واستولى عليها ، وتعقب العدو حتى قرية بونيفاسيو ولكن حال دخول الليل دون مواصلة توغلنا

«وأ بدى قواد وضباط أركان الحرب إقداماً وبأساً نادرين . فقتل منهم اثنا عشر رجلا أو خسة عشر رجلا . وكانت تلك المعركة هائلة جداً ، وقد تمزقت ثيابهم بالقنابل . »

وعالج دالفنزي الهوض من كبوته ، فعاد ومعه بروفيرا بطريق مضايق الطيرول إلا أن هذه الحركة الجديدة لم تكن سوى وسيلة أخرى لانتصار الجيش الفرنسوي وقائده . فظل النصر في معركة ديفولي ووقعتي سان جورج والفافوريت مواليا للراية الجمهورية ، فأكره بروفيرا وفيلقه على التسليم أمام عيني ورمسر الذي سلم مدينة مانطو بعد قليل من الحين وخرج منها .

واليك ما كتبه بونابرت بهــذا الشأن الى أركان حربه في روفر بلو بتاريخ ٢٨ و ٢٩ نيفوز سنة ٥ (١٧ و ١٨ يناير سنة ١٧٩٧ ) .

« مد العدو خاة في ٢٤ نيفوز جسراً على انفياري ، فعبرت عليه طلائمه على مسافة فرسخ من بورتو ليناغو . وأخبرني الجبرال جوبير ان كتيبة كثيرة العدد من كتائب الاعداء كانت تزحف بطريق منتانا مبتغية الاحاطة بطليعة فصيلة في الكورونا . وبانت في دلائل عديدة جعلتني أدرك غاية العدو الحقيقية ، فلم أبق مرتابا البتة في انه طامع بالهجوم بقواته العظيمة على خط ريفولي ليتمكن من الوصول الى ما نطو ، فسيرت في الليل معظم فرقة الجنرال ماسينا وسريت بنفسي الى ريفولي فبلغتها بعد نصف الليل بساعتين . وجعلت في الحال الجنرال جوبير يحتل موقع سان ماركو المنيع ، ونصبت المدافع على بطاح ريفولي ، جوبير يحتل موقع سان ماركو المنيع ، ونصبت المدافع على بطاح ريفولي ، وهيأت كل شيء يسهل على عند طاوع النهار الهجوم على العدو هجوماً هائلا

« والتقت ميمنتناعند تباشير الصباح عيسرة العدو على مرتفعات سان ماركو فكان القتال عنيفاً . وكانت رحى الحرب قد دارت من ثلاث ساعات ولم يقابلنا العدو بجميع قواته . فزحف توآ الى ريفولي للاستيلاء عليها فيلق من العدو سار على ضفة الآديج تحميه مدافع عديدة ، وهددنا بأن يحيط عيمنتناووسطنا، فأمرت لكارك قائد الفرسان بأن يهجم على المدو اذا تمكن هذا من الاستيلاء على بطاح ديفولي ، وأرسلت لاسال بخمسين فارساً من الدراغون لمهاجمة كشيح مشاة العدو وكانوا يقاتلون وسطنا وأنزل الجنرال جوبير من مرتفعات سان ماركو بضع فصائل كانت منتشرة على بطاح ريفولي ، فرأى العدو وقد أوغل. في تلك البطاح أنهم بهاجمونه من كل جهة ، وانه خسر عدداً كبيراً من القتلى وشطراً من مدفعيته ، فعاد الى وادي الآديج وتهيأ في الحين عينه للقتال وراءنا الفيلق الذي كان يزحف من وقت طويل ليحيط بنا ويقطع علينا خط الرجوع من كلجهة ، وكنت قد ادخرت الكتيبة الخامسة والسبعين للاحتياط فلم تكتف بالقاء الهيبة في قلوب الاعداء بل هجمت على ميسرتهم لما تقدمت وهزمتها في الحال ووصلت فيأثناء ذلك الحين نصف الفصيلة الثامنة عشرة وكان الجنر الراي قد احتل به موقعًا مرن المواقع خلف الفيلق المحيط بنا . فأطلقت لساءتي على العدو مدافع من عيار ١٢ ، وأمرت بالهجوم ، فأسر ذلك الفيلق المؤلف من أربعة آلاف رجل في أقل من دبع ساعة .

« وكنا في كل جهة نتعقب الأعداء المتضمضع نظامهم ، فكانوا كل الليل

يأتوننا بالأسرى ، وقد هرب بطريق الغاردا الف وحمس مئة رجل فالتقاهم خسون رجلا من الفصيلة الثامنة عشرة ، ولما عرفوهم حملوا عليهم بجرأة وأمروهم بطرح سلاحهم

« وكان العدو باقياً في الكورونا بيد اننا لم نكن نخشى شره ، وكانت الحال تقضي علينا بالاسراع في الرحف الى فصيلة الجنرال بروفيرا وقد عبرت نهر الا ديج في ٢٤ عند انغياري . فأمرت الجنرال فكتور بالمسير بالفرقة السابعة والحسين المشهورة بالبسالة والاقدام ، وجعلت الجنرال ماسينا ينسحب ، وكان قد وصل في ٢٥ الى روفر باو بقسم من فصيلته

« وأمرت الجنرال جو بير عند انطلاقي بأن يهجم عند طلوع الفجر على العدو حين يرى ان الجرأة تدفعه الى البقاء في الكورونا

« وسرى الجنرال مورات الليل كله ومعه نصف فرقة من المشاة السريعي السير ليتمكن من الوصول عند الصباح الى مرتفعات منتيبالدو المشرفة على السير ليتمكن من الوصول عند الصباح الى مرتفعات منتيبالدو المشرفة على الحروونا . وحمرالعدو بعد عراك عنيف وأسر منه من نجوا من معركة اليوم السابق ٤ ولم ينج الفرسان الاباجتيازهم نهير الاديم سباحة ٤ وقد غرق كثيرون منهم فيه

« وأُسرنا الاله عشر الف مقاتل في اليومين اللذين أصلينا فهما العدو نارآ حاسية في ويفولي وغنهنا منه تسعة مدافع »

وأو دع بر نابرت تقريره هذابيان ماجرى في وقعات سان جورج وانغياري والفافوريت مع الجنرال بروفيرا: « وفي معركة انغياري الثانية دنا قائد من قوادالنف وبين من أحدى فرق كوكبة الدراغون التاسعة وجعله التصاف المألوف عند بني قومه يخاطب الفرنسويين صائحاً بمل عنيه . «ساموا» فأوقف دوفيفيه جنوده وقال للقائد النمسوي . اذا كنت شجاعاً فادن مني وألق القبض علي . فوقف الجيشان ونزل القائدان للمبارزة ، فجرح القائد النمسوي جرحين بسيف فوقف الجيشان ونزل القائدان للمبارزة ، فجرح القائد النمسوي جرحين بسيف ألقائد الفرنسوي ، فاشتبك الفريقان ودارت الدائرة على النمسويين فسقطوا أسرى بأيدي خصومهم . . .

« وهجم الاعداء على القافوريت قبل طلوع فجر اليوم السابع والعشرين بساعة من الزمان حين كان ورمسر عجم على خطوط الحصار من جهة سان انطوان.

وكان الجنرال فكتور وهو في مقدمة نصف الفرقة السابعة والحسين يبطش بكل من يعترعليه في طريقه . ولم يكد ورمسر يخرج من مانطو حتى أكره على العودة اليها بعد ماترك في ساحة القتال عدداً كبيراً من القتلى والاسرى . وأمر سروريه الجنرال فكتور بأن يتقدم بنصف الفرقة السابعة والحمسين ليتسنى له التضييق على بروفيرا في دسكرة سان جورج وابقاؤه اياه محصوراً فيها . وكان الاضطراب سائداً في صفوف الاعداء فاختلط الفرسان والمشاة والمدفعيون بعضهم بالبعض الآخر ، ولم يكن شيء من الاشياء قادراً على الوقوف في وجه نصف الفرقة السابعة والحمسين ، فغنمت من الجهة الواحدة ثلاثة مدافع ، والجأت من الجهة الاخرى كوكبة فرسان هردندي الى التسليم ، فينتذ طلب الجنرال بروفيرا الاستسلام متكلا على كرم أخلاقنا ، فلم يخب ظنه ، وقد رضينا بالتسليم بوفيرا الاستسلام متكلا على كرم أخلاقنا ، فلم يخب ظنه ، وقد رضينا بالتسليم بالشروط المرسلة اليكم صورة عنها ، وأصبنا في ذلك اليوم المشهور ستة آلاف أسير بينهم جميع متطوعي فينا ، وغنمنا عشرين مدفعاً

« وانتصر جيش الجمهورية في خلال أربعة أيام في معركتين منظمتين وست وقعات ، واسر نحو خمسة وعشرين الف جندي بينهم قاعمةاما جنرال وجنرالان وكولونيل ، وقتل وجرح نحو ستة آلاف رجل

« ولم يلق ورمسر بداً من التسليم بعد جميع النكبات التي لقيها فعلم أن حصار ما نطو سينتهي كما انتهت جميع أعمال حيش الجهورية

« ولما دار البحث على تسليم المدينة المحاصرة أنفذ القائد النمسوي حاجبه الأول الجنرال كلينو الى مركز الجنرال سروريه في روفر بلو ، الا أن الجنرال الفرنسوي لم يشأ الخوض في مجال البحث في أمر من الامور من دون استنزال القائد الأكر عن رأيه فيه

« وشاء بونابرت أن يشهه تلك المفاوضة وهي متنكر ، جاء الى روفر بلو متجلبها بردائه ، خلس على منضدة وجعل يكتب وقت ماكان كلينو وسروريه يتفاوضان . وكان يكتب الشروط على الهاهش مضيفاً اليها اقتراحاته على ورمسر. ولما فرغ قال للجنرال المحسوي الذي كان يظنه كاتباً من كتاب أركان الحرب . « اذا كان عند ورمسر مؤونة لاتكفيه أكثر من ثمانية عشر يوماً أوعشرين

يوماً ، وكان يطلب الاستسلام فلا يستوجب والحالة هذه أقل مراعاة في استسلامه فاليك الشروط التي أضعها له »

«قال بونابرت هذا الكلام وناول سروريه الورقة التي كان يكتب عليها » ما التفت الى كلينو وقال له . « ستقرأ فيها أن حريته الشخصية تكون مضمونة له ، فأنا أحترم شيخوخته ومناقبه ، وأحاذر أن أجعله هدفا لسهام ذوي الدسائس العاملين على هلاكه في فينا . فاذا فتيح أبوابه غدا كانت له الشروط التي كتبتها واذا تأخر عن ذلك خمسة عشر يوما أو شهرا أوشهرين كانت له الشروط نفسها ، وعليه عكنه من الآن أن ينتظر ديما تنفد آخر كسرة من الخبن الشروط نفسها ، وعليه عكنه من الآن أن ينتظر ديما تنفد آخر كسرة من الخبن عنده فأنا منطلق الساعة لأعبر نهر البو زاحفا الى رومية . وأنت تعلم اذن ماصحت عليه عزيمتي ، فامض وأخبر قائدكم بكل ماتدريه من أمرنا »

فدهش كلينو من رؤيته ذاته ماثلا في حضرة القائد الاكبر، وأبدى علامات التعجب ومعرفة الجميل بما سمعه ولم يسعه إلا الاعتراف بأنه لم يبق من المؤونة عند ورمسر الاما يكفيه ثلاثة أيام. ولما أحاط ورمسر علماً بما جرى في مفاوضة رو فربلو أكبر شهامة القائد الفرنسوي وقابل عواطفه النبيلة بالمثل بايقافه بو نابرت على سر مكيدة دبرت لاغتياله في رومانية وتولى سروريه في أثناء تغيب القائد الفرنسوي الاكبر مراقبة اجراء الشروط المقررة لتسليم مانطو، وكان ذلك في أول فبراير سنة ١٧٩٧

وطرأت بعد تسليم مانطو بثلاثة أيام أمور جعلت بونابرت يستاء من تصرف البابا ، فأرسل فيلقاً من جنوده الى رومية . وفي ٢ فبراير سنة ١٧٩٧ أصدر عن بولونيه نشرة تبتديء بالعبارات الآتية :

« ان الجيش الفرنسوي مصمم على دخول ممتلكات البابا ، وقد تحرى ان يوعى حرمة الدين ويصون كرامة الشعب»

« يحمل الجندي الفرنسوي باليد الواحدة الحسام الضامن له النصر ، ويقدم باليد الاخرى السلام والحماية والامن للمدن والقرى ، فالويل لمحتقري تقدمته والمنخدعين بسلامة قلوبهم بدهاء أهل الرئاء والشر ، فقد جلبوا على مواطنهم الحروب وآفاتها وانتقام جيش تمكن في مدة ستة أشهر من أسر مئة الف جندي

من أفضل الجنود الامبراطوريين ، وغنم أربع مئة مدفع ومئة وعشر رايات ، وبدد شمل خمسة فيالق . . »

ولم يكن الـكرسي الرسولي يستطيع ان يبدي مقاومة جدية .

فلما رأى بيوس السادس ذاته مهدداً في عاصمته تجاوز عن نفوره من تلك الاعمال وأغضى جفنه عن عواطفه العدائية ، فبادر الى طلب السلام من القائد الجمهوري ، فأجاب هذا طلبه بوثيقة عقدت في ١٩ فبراير بالشروط التالية :

١ – يتنازل البابا عن جميع حقوقه بافينيون وأملاكه في فرنسا

٧ - يتخلى الجمهورية الفرنسوية تخلياً دا عا عن بولونيه وفراري ورومانيه

٣ - يتخلى أيضاً عن جميع المصنوعات الفنية التي طلب بونابرت احرازها
 كتمثال أبولون بلفيدير وصورة التجلي لرافايل الخ.

٤ - يعيد المدرسة الفرنسوية في رومية ، ويؤدي اعانة حربية قدرها ثلاثة عشر مليون فرنك نقوداً وتحفاً

وأضاف بيوس السادس الىهذه الوثيقة براءة باباوية ممتازة أطلق فيها على بونا برت لقب « ابنه العزيز »

ان النكبات المتوالية التي نالت الجيوش المسوية ذللت المحالفة وأدخلت عليها الخشية من دون ان تستأصل شأفة القلى الشديد الذي كانت تشعر به نحو الثورة الفرنسوية ، ومن دون ان تمجعلها تميل الى السلم ، وكانت تلك المحالفة المنهوكة القوى بالحروب المتواصلة مصرة على اقتحام الأهوال والمتالف عا بقي لها من الجيوش الجرارة ، ومواقعة الدولة المنتصرة التي ، زقت شملها بسهولة وضعضعت أركانها وقت ما كانت في أوج عظمتها وشميخ سطوتها . فأوفدت الارشيدوق شارل الى ايطاليا ليتولى قيادة الجيوش الامبراطورية ويعالج اصلاح ما أفسده الذين تقدموه في الزعامة . وكان القائد النمسوي الجديد يعتقد ان بو نابرت المافق بشطر كبير من جنوده لمحاربة البابا ومعاقبته على نقضه وثيقة بولونيه فعزم على انهاز الفرصة من تغيبه ليهجم على رجاله ، وأمر الجزال غويو بعبور نهر البرنتا . الا انه ما عتم ان عرف انه في ضلال مبين ، فعاد بو نابرت الى البرنتا ولم يكن قد أخذ الى دومية سوى أد بعة آلاف أو خمسة آلاف مقاتل وجعل في أول شهر مادس مركزه في باسانو ، وأذاع النشرة الآتية

« أيها الجنود

« أن فتح مدينة مانطو أنجز حرباً خولتكم ألقاباً خالدة يعترف لكم بها الوطن . قد انتصرتم في أربع عشرة معركة منظمة وسبعين وقعة ، وأسرتم أكثر من مئة الف رجل ، وغنمتم من العدو خس مئة مدفع من مدافع البر والني مدفع ذات عيار كبير وأربعة أجهزة من أدوات الجسورة

« أن الضرائب التي وضعت على البلدان التي فتحتموها أنفقت على غذاء وحاجات الجيش في أثناء الحرب، وفضلا عن ذلك أرسلتم ثلاثين مليوناً من الفرنكات الى وزارة المالية اعانة للخزينة

« وأغنيتم متحف باريس بأكثر من ثلاث مئة تحفة من المسنوعات الثمينة المعتبرة نتاجاً للفن في ايطاليا القديمة والحديثة ، والمقتضي إيجادها نحواً من ثلاثين قرناً من الزمان .

« وفتحم للجهمورية أجمل الاقاليم في أوربا ، فالجمهوريتان اللمباردية والترانسبادانية مدينتان اكم بحريتها ، والراية الفرنسوية تخفق للمرة الاولى فوق شوادلى ء بحر أدريا بازاء مقدونية القديمة وعلى بعد أربع وعشرين ساعة بحراً عنها . وقد انفصل ملكا سردينيا وفابولي والبابا ودوق بارما عن محالفة أعدائنا وجد واوراء مداقتنا . طردتم الانكليزمن ليفودنو وجنوى وكرسيكا . ولكنكم لم تنهوا الى الفاية التي تقوخونها ، فأمامكم مجال كبير تتبادى فيه جياد الحظ ، وقد علق الوطن عليكم أعز آماله فكونوا جديرين به .

« لم يبق أمامكم من بين الاعداء الكثيرين الذين تحالفوا لخنق الجمهورية في مهدها سوى الامبراطور الذي هبط عن مقامه كصاحب دولة عظيمة مستسلماً لتبجار لندرة. ولم تبق له ارادة أو سياسة إلا ارادة وسياسة أولئك الجزائريين الذين تفيد ثفورهم برؤيتهم مصائب الحرب تتوالى على القارة الاوربية مع بقائهم بعيدين عنها .

« ولم تدخر حكومة الديركتوار الاجرائية شيئًا لالقاء السلام في أوربا ، ولم يكن لاعتدالها في اقتراحاتها تأثير في قوة جيوشها ، فلم تستثر شجاعتكم بل اقتصرت على استثارة عواطف الانسانية والرغبة في إعادتكم الى مواطنكم . ولم يكن لصوتها صدى في فينا ، وعليه لم يبق من أمل في الصلح إلا بمعالجة



نابوليون بونابرت عند سفره الي مصر

في مدى أدبع وعشرين ساعة ، وينبغي لكم ان تعلموا اننا لسنا في عصر شارل الثامن وان أنتم خالفتم رغائب الحكومة الفرنسوية وألجأ تموني الى محاربتكم فلا يقع في نفوسكم ان الجنود الفرنسويين يتصيرون الجنود الذين سلمتموهم ويعيثون فساداً في أرض شعب آمن منكود الحظ ، فأنا أذود عنه واجعله يبارك اليوم الذي أحرجتم فيه الجيش الفرنسوي ليأني أعمالا فظيمة تنجي هذا الشعب من نير حكومتكم الجائرة »

وفي ٧ ابريل عقدت هدنة حربية في جودنبورغ ، وكان البرنس شادل قد الغي ذاته عاجزاً عن مداومة القتال والاحتفاظ بمضايق نيومارك وهندمارك الي احتلها ماسينا ، وعلم اناصراد حكومته على مواثبة الجيوش الفرنسوية لم يكن صوابًا. وكان قد انتهى الى بونابرت المتكل على موافاة جيش سامبر وموز لمناصرته نبأ يفيده ان هذا الجيش لم يتحرك ولن يتحرك من مركزه ، ومن ثم لم يتجرأ على تجاوز سيمرنغ لئلا يتوغل في البلاد الالمانية من دون ان يكون له ما يستند اليه فيها . ولما وردت اليه رسالة من الديركتوار تنبئه رسمياً بأن جيشي الرين وسامير وموز لايستطيمان الهاء الاعداء على ما بين ضرورة ذلك الامروأهميته بادر الى امضاء رسالة الى الارشيدوق شارل يقترح عليه فيها مشاطرته الفضل بالقاء السلام في أوربا ووضع حد لما تتجشمه النمسا وفرنسا من الخسارة الفادحة الناشئة عن الحربالطاحنة . وقد قال له في رسالته « أن الجنود الشجعان يباشرون القتال مع رغبتهم في السلم . أفلا يكفينا ماقتلناه من البشر، وما جلبناه من الشر على الانسانية التاعسة ? . . . فأنت الذي يدنيك أصلك وفصلك من المرش، وأنت الذي تترفع عن الأهواء الحقيرة التي تعبث بالوزار ات والحكومات هل تشاء أن تستحق لقب المحسن الى الانسانية جمَّعاه ومخلص ألمانيا الحقيقي ؟ . . واذا كان اقتراحي هذا ياحضرة القائد الاكبر من شأنه ان ينقذ حياة أنسان واحد فاخرت بذلك التاج الساسي الذي استحقيت نيله على مفاخرتي بالمجد الزائل الذي أُجني مُماره من دوحة الانتصارات الحربية »

وما عتمت الاقتراحات السلمية التي حواها ذلك الكتاب ان اشتهرت في فينا ، فسكنت قليلا مخاوف القوم لدنو الراية الجمهورية منهم ، وبادر العاهل المانفاذ غالو النابولية في سفيراً الى بونابرت ، فكانت هدنة جودنبورغ نتيجة

لمفاوضتهما . واغتنم بونابرت الفرصة من الهدنة ليتظلم للديركتوار من تصرف جيوش ألمانيا في خلال محاربته في ايطاليا بعساكر قليلة العدد جميع قوى الدولة المحسوية المتألبة . على ان بونابرت مع قلة اكتراثه للماضي وكان يذكره بلا تأسف كان بهتم بالمستقبل ويزيد الحاحاً بطلب مناصرة مورو له طمعاً بنيله شروطاً أفضل من وثيقة الصلح ، أو فوزاً مضموناً عند تجديد القتال بين رجاله والعساكر الخسوية . وهذا بعض ما جاء في رسالته للديركتوار

«حين يتعمد الانسان مباشرة القتال لا يستطيع شيء من الاشياء تثبيطه عنه عولم يرو لنا التاريخ قط أن نهراً من الانهر صد جيشاً من الجيوش عن التقدم . فلو شاء مورو اجتياز نهر الرين لاجتازه » ولو كان قد اجتزه لكنا قد صرنا الى موقف يمكننا من التحكم في شروط الصاح تحكم الغالب باناوب » ولكن الذي يخشىأن يضيع المجد يضيعه ولا محالة . عبرت جبال الآلب اليولبانية والنورية سائراً فوق ثاوج تباغ سما كنها ثلاث أقدام الح . ولو لم تكن الغاية التي أرعي اليها سوى راحة الجيش ومصلحتي الشخه ية لكنت خيمت في ماوراء الا يرترو بيد اني أوغلت في المانيا ضما بتخليص جيش الرين ومنع العدو من المتغطرسة مفوضين من لدنها . ان جيش الرين نيس في عروق دم ولا محالة ، فاذا المتغطرسة مفوضين من لدنها . ان جيش الرين نيس في عروق دم ولا محالة ، فاذا بيرز الملاء الاوربي طراً حكمه على الفرق بين الجيشين »

وبوشرت المفاوضات في ليوبين في ٢٦ جرمينال ووقعت مقدمات العالج في ٢٩ منه . وقال بونابرت للمفوضين النمويين « ان حكومتكم أرسلت قبلا لمقاتلتي أربعة جيوش بلا فائد ، والآن ترسل الحي قائداً بلا جيش . » ولما أراه المفوضون أن من جملة مندرجات الوثيقة المنظمة اعتراف عاهلهم بالجمهورية الفرنسوية ، قال لهم بونابرت بصوت جهوري . « احذفوا هذا البند ، فالنوجود الجمهورية كالشمس في رائعة النهار، ولعمر الحق ان مثل هذا البند يوضع للعميان »

وكانت الساعة قد دنت للافتكار بجمهورية البندقية ، فإن هذه الجههورية سعت من تلقاء نفسها الى المتالف التي كانت. تتوعدها . وكأن نبلاؤها الموالون

للنمسا ينتظرون مكاتفتها ونجاتها من ذلك الفاتح العظيم الذي ظفر بكل من واقعه . وانضم اولئك النبلاء الى خدام الدين الايطاليين ، وأثاروا السكات الجهال المقيمين على شواطىء بحر ادريا ، وقتلوا في فيرونا في أثناء الاحتفالات بعيد الفصح مقتلة عظيمة من الفرنسويين وكان خدام الدين قد نسوا مهمتهم السلمية والحبية وحرضوا القوم على القتل مزينين لهم ان قتل أشياع الفتنة الفرنسوية فعل من الافعال التي يثاب عليها فاعلوها

وأسرع بونابرت في الشخوص الى فيرونا لحقن الدماء وإخماد نائرة الفتنة ومعاقبة حكومة البندقية أزجر عقوبة . وقال بونابرت لبوريان كاتبه الخاص في مساء اليوم الذي هب فيه الشعب على الفرنسويين : « قر عيناً فسنقتص من هؤلاء الطغام ، وقد قضي على جمهوريتهم » وبعد آيام كتب للديركتواد : « ان المنهاج الوحيدالذي لا بد من الجري عليه هو تقويض أركان تلك الحكومة الهمجية السفاحة ، ومحو اسم البندقية عن سطح المعمورة »

وذهبت سدى مساعي الحكام في بريسيا وبرغام وكريمونا لاثارة خواطر القوم وحملهم اياهم على الاعتقاد بأن الفرنسويين كانوا سبباً للنكبات التي دهمتهم فكذبهم بونابرت تكذيباً صريحاً بنشرة كانت ضربة قاضية على الارستقراطية البندقية وقد ختمت هذه النشرة بالعبارة الآتية :

« أن القائد الأكر ينذر وزير فرنسا لدى جمهورية البندقية بالخروج من المدينة المذكورة ، ويأمر مندوبي جمهورية البندقية في لمبرديا وجميع أملاك البندقية بأن يخرجوا منها في مدى أربع وعشرين ساعة ، ويأمر جميع قواد جيشه بأن يعتبروا جنود جمهورية البندقية أعداء لهم ، وأن يحطمواأسد القديس مرقس في جميع مدن هذه الجمهورية . »

وقد وضعت هذه الاذاعة موضع الاجراء من جميع أطرافها ، فدخل الرعب على مجلس البندقية الأكر فاستقال وألقى بمقاليد السلطة الى الشعب وهدذا أسند الاحكام الى المجلس البلدي . وفي ١٦ مأيو نصب الجنرال باراغواي ديليه الراية المثلثة الألواذ فوق ساحة القديس مرقس . وحدثت فقنة ديمقراطية شديدة في جميع الافاليم التابعة لحكومة البندقية ، فانتدب للزعامة في أثماء

تلك الفتنة دندولو محامي البندقية وأحد الشخصين الفاضلين اللذين عثر عليهما بونابرت في ايطاليا . ونقل أسد القديس مرقس وخيل كورنثوس الى باريس لتزيين قوش النصر في ساحة كروسل

وفي إبان المفاوضات الدائرة مع الخسا انتهى الى بونابرت أن هوش ومورو اجتازا نهر الرين، بعد ماكان الديركتوار قبل ذلك الحين ببضعة أيام أنبأه بأن عبور هذا النهر قد لا يمكن أن يتم . ولماكان تمنع جيش الرب عن مناصرته قد حداه على توقيف رحى الحرب والوقوف أمام أسوار فينا ألني ذاته مقضيا عليه بأن يشهد، وسيفه في غمده وقد قيدته شروط الهدنة ، الحركات الحربية التي التمسيا على غير طائل مدة شهرين ، وكان من شأنها أن تساعده على رفع الراية الجمهورية فوق عاصمة النمسا . ولا يخني أن انتصاراته السريعة أقلقت خاطر الديركتوار فصار اعضاؤه الحملة يرون شخص العاهل في شخص فاتح ايطاليا . وهو ذاته اعترف في جزيرة القديسة هيلانة بأنه منذاليوم الذي اصاب فيه النصر في لودي جال في خاطره انه يمكنه ان يصير ممثلا فعلياً على ملعب السياسة ، وقال في هـذا الصدد . « في ذلك الحين نشأت في الشرارة الاولى للمطامع البعيدة المنال »

وكان أن رجال حكومة الديركتوار الذين لمحوا تلك الشرارة وأوجسوا خيفة من امتدادها والتهامها صرح الجمهوريين المتربعين هم في قمته ، عمدوا الى الحيلولة دون امتدادها مدفوعين الى ذلك العمل بعوامل الحسد الشخصي والدفاع عن مبادىء الديمقراطية . وكان يشق عليهم أن يشاهدوا اعتراف الوطن بالجميل واعجاب أوربا ينحصران في شخص واحد ، ولم يشاءوا أن يوجدوا لهذا الشخص السبيل المؤدي الى تعلق الناس به بدخوله فينا وهو يجر ذلاذل الانتصار في مقدمة جميع جيوش الجمهورية وعرفهم بونابرت كاعرفوه فلم يكتم استياءه من ذلك الأمر بل جاهر به في رسائله وأحاديثه . وتحكرت الديركتوار من كمان الاسباب الحقيقية التي جعلته ينهيج ذلك المنهاج حتى أن الجنرال بونابرت الذي أسندت اليه قيادة جيش الداخلية بعد شهر فنديميار رسم خطة حربية تعين مدة الحرب وعقد الصلح على قمة سيمرنغ ، وقد بقي رسم تلك الخطة محموطاً في وزارة الحرب وعقد الصلح على قمة سيمرنغ ، وقد بقي رسم تلك الخطة محموطاً في وزارة الحرب . وبي هو نفسه الحاجز الذي يطمع

الآن باجتيازه ، الا أن قاهر البرنس شارل كانت له أفكار أوسع وأنظار أبعد من أفكار وأنظار قاهر الشعب الباريسي

وكان بونابرت في جزيرة في التاليامنتو لما جاءه البريد بنباً عبور مورو لنهر الرين ، فقال دي بوريان . « لايستطاع وصف التأثر الذي اصاب الجنرال عند قرآءته تلك الرسائل . . فقد بلغ منه الاضطراب مبلغاً عظيماً حتى انه خطر له ان يمبر الى ضفة التاليامنتو اليسرى وينتحل له عذراً لقطع اسباب المفاوضات السامية . . . وكان يقول : ماكان اعظم الفرق بين المقدمات لوكان هذا الامر قد حدث قبل الآن »

ومن المحقق ان بونابرت ماكان ليظهر تلك الاميال السلمية التي ابداها في رسالته للبرنس شارل لوكان يستطيع الاعتماد على مناصرة جيوش المانيا له . فسكان فتح فينا يبتسم له على ان فتح رومية لم يكن ليستفويه كثيراً . ولم تكن خيانة الدير كتوار مع ما يخامرها من الحسد والظنون السيئة تمكنه هذه المرة من ارواء غليل مطامعه

وكان في المفاوضات السلمية بماطلات وبماحكات ، فاغتنم القائد الاكبر الفرصة من الحدنة الحربية ويم لمبرديا وولايات البندقية لتنظيم الحكومة فيها . وكان يبحث على غير طائل عن الرجال الاكفاء ليسند اليهم المناصب ، ويقول : « يا لله ما اندر الرجال ؟ ففي ايطاليا ثمانية عشر مليون نسمة ومع ذلك لا القي بينهم سوى رجلين وها دندولو وملزي »

ولما ضاق صدر بونابرت عن احتمال دسائس الجمهورية ومساعيها لاحباط اعماله ، وتبرم من مفاوضة الماطلين النمسويين ، قال انه يبتغي الاستقالة من قيادة جيش ايطاليا والاعتزال عن معاشر البشر ليذوق في الوحدة طعم الراحة التي كان بحسب زعمه شديد الاحتياج اليها ، على أن ذلك الزعم لم يكن سوى شهويل وهمي لا يشاء البتة وضعه موضع الاجراء ، ولم يعتقد أمهم يستطيعون الاستفناء عنه بعد الخدم التي أداها لبلاده ، وأسرار المقدرة الغريبة التي نم هما ، والميل الشعبي الذي تحكن من اصابته ، وكان متحققاً ان نبأ استقالته سيكون له شأن سياسي مهم ينكر الشعب على الحكومة التي سببته باعتسافها وقبلته مدفوعة اليه بعوامل نكران الجميل والحسد ، الا أن ذلك الامر لم يكن

سوى مخاوف فارغة . فاقتصر على التظلم بشدة متخذاً لهجة العنف والاستعلاء في رسائله الرسمية . وبعد ماقال انه بالنظر الى واقع الحال اصبحت المفاوضات مع عاهل النمسا حركة من جملة الحركات الحربية بما يجعل السلم والحرب رهن اشارته ويعده لذلك الموقف الخطير مع اعتبار حظ الجمهورية متعلقاً بحظه ، زعم أنه شبع من الحجد وهو يرمي بذلك الكلام الى اقناع المعجبين به وخصومه واعدائه بان الحرك الوحيد للهمة العالية التي ركب مركبها كان مصلحة قرنسا وليس مصلحته الشخصية ومن اقواله فى ذلك الصدد «زحفت الى فينا واصبت من الفخر اكثر مما يلزمني لاظفر بالسعادة ، وفادرت وراقي سهول ايطاليا الخصيبة كما فعلت في مفتتح الحرب الاخيرة حين كنت اطلب الزاد للجيش الذي لم تكن الجمهورية قادرة على القيام بأوده

وكانت سياسة فرنسا الداخلية تعضد الديركتوار في حسده الذميم ومخاوفه المنكرة ، فارف حركة ترميدور أحيت موات الأمل في افئدة الملكيين وقد شهروا في الانتخابات من العثار الذي اصابوه في شهر فنديمياد ، وكان من الطبيعي ان محسب حزب الارتجاعيين الف حساب لنفوذ القائد الذي خلص الجمهورية بانتصاراته الحسين التي نالها ، وكانت اسباب شهرته ومجده وكيانه مقرونة بخلاص الثورة ونجاحها

وانتهز خطباء هــذا الحزب وكتابه الفرصة من حرية اللسان والقلم المطلقة لينشروا جميع الاراجيف ويلقوا في القلوب الظنون المختلفة عن أخلاق بونابرت ومطامعه ، على ان الديركتوار مع ما كان بينه وبين حزب الملكية من الخصومة الشديدة أغضى الطرف عن أقوال هذا الحزب وأفعاله بحق بطل لودي وأركول بعد ما ساءت شهرته السريعة أعضاء حكومته وأعضادها . فأذيع في الصحف وفي منشو رات خاصة ، وكرر تحدث القوم في الاندية الخاصة والعامة السحكومة البندقية ذهبت فريسة لخيانة القائد الفرنسوي ومساعيه السرية ، وان جميع تلك المجازر التي قام وقعد لها الملا السياسي وأنزلت بفاعليها عقوبة زاجرة لم تكن سوى حوادث دبرها دهاء القائد الجمهوري وأركاف حربه . وألقى دومولار أحد زعماء الحزب الملكي خطبة دس فيها عبارة تشتم منها رائحة الظنون التي خالجت قلوب أنه المناب الشيوخ عن الأسباب التي دعت الى



نابوليون بونابرت قائد اكبر لجيوش الجمهورية الفرنسوية

اهتضام حقوق الام في البندقية . ولما وقف بونابرت على جميع تلك الدسائس والمفاسد المراد بها الفض من كرامته وتحقير منزلته وسوق الأذى اليه كتب الى الديركتوار يقول « يحق لي بعدماعقدت الصلح خمس مرات وضربت المحالفة ضربة قاضية ان أقضي عيشة راضية واستذري بكنف كبار الحكام في الجمهورية عذا اذا لم يكن يحق لي التمتع بالانتصارات السلمية ، والآن أراني وقد حل بي الاذى ، ونزل بي الاضطهاد ، وسودت صحيفي بجميع الوسائل المصحوبة بالحزي مما تجره السياسة الى ايقاع المضرة . . .

« لقد فتك بنا الخونة فهلك منا أكثر من أدبع مئة رجل ، ولممر الحق ان كبار حكام الجمهورية يجنون عليها لاعتقادهم ان أولئك الرجال من

مرتكبي الجرائم.

« وأنا أدري ان قوماً يقولون « وهل هذا الدم حر؟ » لا أشكو من الطفام وبمن ماتت في نقوسهم عواطف الوطنية والمجد الوطني لتفوههم بمثل هذا الكلام ولا أكترث لهم ولكن يحق لي ان أتظلم من كبار حكام الجمهورية لتحقيرهم مكانة من عظموا مجد الاسم الفرنسوي وشرفوه

« يا أعضاء الديركتوار ويا أركان الوطن ، أكرد عليكم تقديم استقالي ، فأنا محتاج الى قضاء عيشة راضية ساكنة على شريطة ان تنبو عن حياتي

مدى كليشي

« فوضَّتُم اليُّ أمر المفاوضات السلمية وأنا لا أصلح لها »

وكان قبل ذلك الحين عدة قصيرة قد كتب الى كارنو بطريقة خاصة ما يلي . « ياحضرة العضو ، انتهى الي كتابك وأنا في ساحة القتال في ريفولي فعلمت ما كان من شقشقة لسانهم بحقي فرثيت لهم . وكل منهم يجعلي ألطق على هواه ، وأظن انك تعرفي حق المعرفة ، وانك لا تتصور البتة أني أرضى بأن يتسلط أي كان على أفكاري . لقد سبق لك ان جعلتي أطيل دا عما لسان الثناء على علائم الصداقة التي أبديتها نحوي ونحو ذوي ، وسأدخر لك شكراً حقيقياً عليها . ان قوماً لا يلقون لهم بداً من البغض وحيث لا يتسنى لهم هدم صرح الجمهورية يكتفون بالقاء بذور الشقاق و المحلاف أيان ساروا ، ومهما قالوه عني فلا يستطيعون الحاق السوء بي فلا يهمني سوى احترام بعض نفو من الناس بمن هملى شا كلتك الحاق السوء بي فلا يهمني سوى احترام بعض نفو من الناس بمن هملى شا كلتك

و إكرام رفاقي والجنود ،وفي بعض الاحيان اعتقاد الاجيال الآتية بي ، وفوق ذلك كله راحة ضميري وسعادة وطني »

وقد شاء بو نابرت ان يجيب بذاته على ما كان حزب الملكية يبثه من الاراجيف عن البندقية فأذاع في الجيش نشرة مغفلة ضمنها دحضاً لا كاذيب ذلك الحزب ويخرصاته وبياناً للحقيقة . ولم يكن بو نابرت صادقاً في تقديم استقالته . وأما قوله بأنه لا يصلح للمفاوضات السلمية فهو مردود بالحادث الا في بيانه المتعلق عفاوضات مبيو فرميو ، وقد رواه بو نابرت نفسه في جزيرة القديسة هيلانة هكان المسيو دي كو بننزل رجل الامبراطورية النمسوية روح مقاصدها وأعمالها ومدير سياستها . وقد تولى السفارات الخطيرة في عواصم أوربا ، وأقام مدة طويلة لدى كاترين قيصرة الروس ، ونال عندها حظوة خاصة . وكان يتباهى عقامه وأهميته ، ولا يرتاب في ان رفعة مركزه وشمو أطواره وتعوده الرسميات شجمله متفوقاً على قائد خارج من الجيوش الجهورية

فدنا باستخفاف وخفة من القائد الفرنسوي ، الا ان هيئة هذا الا خير وكلاته الأولى جعلت ذلك الرجل بدرك خطارة موقفه ويأبي الخروج منه . وقال المسيو دي لاس كاس ان المفاوضات دارت في بدء الأمر ببطء وكان المسيو دي كو بنتزل على عادة الحكومة النمسوية يظهر براعة في الماطلة بمجرى الا حوال بيد ان القائد الفرنسوي صمم على انجازها ، وكانت الجلسة التي قرد بأن تكون خاتمة المفاوضات ممتازة عن غيرها بشدة اللهجة ، ولما أبى المفوض النمسوي العمل باقتراح بو نابرت بهض هذا وفي عينيه شرر الغضب وصاح بصوت جهير . « أنتم تريدون الحرب ، فليكن ما تريدون ا » قال هذا الكلام وقبض بيده على ابريق من الخزف كان المسيو دي كو بنتزل يفتخر كل يوم بقوله ان هذا الا بريق هدية من القيصرة كاترين الكبيرة ، وطرحه على الارض بكل قوته فتحطم تحطم عطما ، وصاح حينتذ به فائلا « هكذا تصبح مملكت النمسوية قبل فتحطم تحطم ، وكان معاونه ألطف أخلاقاً منه فصحب القائد الفرنسوي حتى كالمنزول به . وكان معاونه ألطف أخلاقاً منه فصحب القائد الفرنسوي حتى مركبته وهو يعالج ابقاء ومنعه عن الذهاب . وقال الامبراطور « انه كان يحييني بقبعته مرات عديدة بهيئة تستدعي الشفقة حتى اني مع ما كنت أشعر به من بقبعته مرات عديدة بهيئة تستدعي الشفقة حتى اني مع ما كنت أشعر به من بقبع به من المنت أشعر به من بقبعته مرات عديدة بهيئة تستدعي الشفة حتى اني مع ما كنت أشعر به من

الفضب الشديد لم أكن أستطيع الامتناع عن الضحك في الداخل » على ان الطريقة التي توخاها بونابرت في المفاوضات مع ما كان يزعمه من عدم صلاحه لها انتهت الى الغاية التي كان يرمي اليها ، فقد كان التهويل في مثل ذلك الموقف أفضل من الملاينة ، وكانت الحال تقتضي مثل ذلك التصرف ليسهل وضع حد لماطلات النمسويين ومراوفاتهم ، واضهار حكومتهم أفكار السوء وراء تلك الظواهر الخداعة ، فأراد بونابرت التعجيل للوصول الى فايته بتحطيمه على الصورة التي مر بيانها هدية القيصرة للمسيو دي كوبنتزل . وقد كانت طريقة العنف هذه المرة أجدى تفعاً للمصالح الفرنسوية وأشد فعلا من سياسة اللين التي يتحداها من شابت نواصيهم في التمرغ على أعتاب البلاط . وكان بونابرت يعرف الحين الذي يلائم فيه الظهور عظهر الغضب ، و عكن القول بأنه اذا كان يعرف الحين الذي يلائم فيه الظهور عظهر الغضب ، و عكن القول بأنه اذا كان ذلك الداهية قد تعدى حدود اللياقة وخالف أصول الرشميات المرعية فا ذلك الا لخدمة وطنه والانسانية بتعجيله في ابرام أسباب الصلح

وبينا بونابرت يتوقد من الحنق في ايطاليا من جراء الماطلة في المفاوضات السياسية، وحالة السكون التي أوصلته اليها مقاصدالدير كتوارالسيئة، والاها نات التي كانت توجهها اليه الاحزاب الداخلية من جميع الجهات بواسطة المهاجرين والمراسلين المأجورين، كانت الاكثرية من الحزب الملكي في المجلسين تهدد كيان الديركتواد، وكان اليوم الثامن عشر من شهر فركتيدور (٤ سبتمبر سنة ١٧٩٧) بقترب.

وكان انجيس ايطاليا المنتصر في معادل عديدة تحت ظل الراية الجمهورية ، والقائد الهمام الذي تنقل به من انتصار الى انتصار لفتا انظار الفريقين ، فأثارا دفين المخاوف في صدر هذا وانعشا ذابل الآمال في فؤاد ذلك . وقد رأى بونابرت بعد ماكان في الماضي لا ينجو من وقيعة الحزب الملكي والدير كتوار جهاراً وسراً ان القوم في كل جهة يبحثون عنه ويسعون وراء التقرب منه ، حتى ان طرنسون دو كودراي أحد مشاهير الخطباء الملكيين لم يأنف من اطلاق لقب « بطل » على مدفعي ١٣ فند عيار قائلا عنه انه امتاز بالمواهب التي يؤتاها من تولى المفاوضات السامية بعد ماضاهي في فن الحرب أشهر القواد في مدة ثمانية أشهر

الا ان هذا المديح الصادر لغايات في النفس عن رجل داهية لم يكن من شأنه ان يخبىء القلى الذي كان حزبه يشعر به نحو بونابرت وينفث شمومه على صفحات جرائده وفي أنديته ، وكان أوبري عدو بونابرت القديم زعيا من زعماء هذا الحزب ، فاستندالى مظاهرة بعض الخطباء المتطرفين وطلب فصل بونا برت من منصبه والقاء القبض عليه وقد كان ذلك الامر كافياً لحمل بونا برت على تخير الجهة التي يميل اليها ، بيد انه كان يحتقر الديركتوار ، ولم يكن يري بين أعضائه من يستحق الاكرام سوى كارنو المشهور بما أوتيه من المقدرة السياسية والادارية ، وما أداه لوطنه من الخدم الجليلة ، وما امتاز به من كرم الاخلاق وعلى الهمة

وانفصل كارنو عن الاكثرية فى المجلس مراعاة للمبادىء الدستورية التي كان الحزب الآنف الذكر من أشد المعارضين لها ، ومع ذلك كان نفوذ بو نابرت وقد ناله بأعماله الماضية وبعد نظره في العواقب وذكرى ما تية أقوى من احتقاره لباراس واحترامه لكارنو

وكان حين صمم فيه بونابرت على الرحف الى باريس ماراً عدينة ليوت بخمسة وعشرين الف مقاتل ، ولو بقيت الاقدار مهادنة للملكيين في العاصمة لكان قد وضع ماقصده موضع الاجراء ، على انالامر الذي جعله يسخر بنوع خاص حسامه لخدمة الدير كتوار ومناوأة الاكثرية في المجلس هو اكتشاف خيانة بيشغرو زعيم هذه الاكثرية ، فا كتشفت علاقاته بالاجانب وقت ما قبضوا على أوراق الكونت دنتراغ أحد أصحاب الدسائس في الحزب الملكي فألقي القبض على ذلك النبيل في ولايات البندقية بعد ما كانوا أطلقوا له الحرية على ان يظل مقيا في ميلانو ، بيد انه فر الى سويسرا وطبع نشرة ضمنها من لواذع الكلام محق بو نابرت ما تنبو عنه الاسماع مع انه كان من المقضي عليه ان يطيل الكلام محق بو نابرت ما تنبو عنه الاسماع مع انه كان من المقضي عليه ان يطيل الكلام محق بو نابرت ما تنبو عنه الاسماع مع انه كان من المقضي عليه ان يطيل

وجاش صدر بونابرت غيظاً من جراء تلك الامور، وجعل يكسر الارعاظ على الاجانب، فأنفذ باسم جيش ايطاليا رسالة ملؤها النهويل على المجلسين وتسكين بال الديركتوار، ومن جملة ما قاله في تلك الرسالة . « هل تتوهمون أن طريق باديس اوعر من طريق فينا ؟ فسيفتحه لنا الجمهوديون المحافظون

على عهد الامانة للحرية ، ومتى انضم شملنا نستطيع الذود عن حياضها والتنكيل بأعدائنا

« ان قوماً من الألى جللهم العار ، واشراً بت أعناقهم الى الانتقام ، وتخمت نفوسهم من الجرائم يتحركون في باريس وينسجون برود الدسائس، ونحن نظفر بالاعداء أمام أسوار فينا . . . فيا من جعلتم الاحتقار والشنار والمذلة والموت من نصيب المدافعين عن كرامة الجمهورية ، ارتعدوا . فن الآديج الى الرين والسين خطوة واحدة ، ارتعدوا . فظالم محصاة ، وعلى أطراف نصالنا العقاب عليها . »

واختار بونابرت لحمل تلك النشرة أوجرو وهو أحد معاونيه ، وهـذا لم يكن يخطر بباله قط أن يشغل المحل الاول ويكسف شمس القائد الاكبر. وأما المال الذي طلبه بار"اس بلسان بوطوكاتبه لكي يسهل له سبيل النجاح في اليوم المنتظر فقد اكتنى بونابرت بأن يعده به من دون أن يؤديه له البتة. وأنفذ الى باريس حاجبه لافاليت متكلا على غيرته وألمعيته ليوقفه على كل شيء ، ومفوضاً اليه العمل بحسب مقتضيات الأحوال

ويبتدىء من هذا الحين تاريخ العلاقات بين بونابرت وديزه ، فقد كان ديزه وهو في جيش الرين يتتبع عن بعد والتعجب بالغ منه الانتصارات التي اصابها قائد جيش ايطاليا الاكبر ، فاغتنم الفرصة من هدنة ليوبن وجاء ليتأمل عن كثب ذلك القائد العظيم . ولم تكدعين الواحد منهما تقع على الآخر حتى تفاها وتحابا . وكان في احدى محادثاتهما ان بونابرت اراد ان يستودع صديقه الجديد سر خيانة بيشغرو ، فأجابه ديزه : ولكننا عرفنا ذلك من ثلاثة أشهر وضى على الرين ، فقد غنمنا من الجنرال كلنغلن مركبة عثرنا فيها على الرسائل المتبادلة بين بيشغرو وأعداء الجمهورية . فقال بونابرت أولم يبلغ مورو ذلك الامر الى الديركتوار ؟ فقال ديزه . لا فقال بونابرت : لقد ارتكب جرعة فظيعة فالصمت في مثل هذه الحال يعد مشاركة في الخيانة ومسبباً لاستهداف فظيعة فالصمت في مثل هذه الحال يعد مشاركة في الخيانة ومسبباً لاستهداف مورو الى كشف أمره بطريقة فاضحة فقال بونابرت . « انه بتأخره عن مورو الى كشف أمره بطريقة فاضحة فقال بونابرت . « انه بتأخره عن

الشكوى منه خان الوطن ، وبتكلمه عنه متأخراً جعل ذلك التاعس يرزح تحت أثقال العقاب »

وسر بونا برت سروراً عظيما لما انتهى اليه نبأ فشل الحزب الملكي وصدور الاحكام العرفية بحقه ، فقال له اوجرو . ياسيدي القائد ، نهضت باعباء مهمتي وانجزت هذه الليلة مواعيد جيش ايطاليا .

ولما سقط عن الديركتوار النظر في امر الملكيين أب اليه حسده الخفي لبو نابرت ، ومع معرفة الديركتوار ماكانت أفكار القائد عن ١٨ فركتيدور بعد جميع الرسائل التي جاءته منه و تضمنته من الالحاح الشديد بوجوب اجراء تلك الضربة العنيفة أذاع في باريس أن رأي بو نابرت في حوادث ذلك اليوم كان محفوفاً بالشك ، وكان الديركتوار ينوي نشر هذا الامر بين الجيوش ، فغوض الى اوجرو أن يوجه الى جميع القواد النشرة التي كان مقضياً على القائد الاكبر أن يوجهها اليهم ، وحين وقف بو نابرت على جميع تلك التدابير عمد الى اظهار استيائه وحنقه بكتابته الى الديركتوار ما يلى :

« من الثابت أن الحكومة عاملتني على التقريب بالمعاملة نفسها التي عاملت بها بيشغرو بعد شهر فنديميار من السنة الرابعة

« ارجو ان تقبلوا استقالي وتسموا خلفاً لي ، فلا تستطيع قوة ارضية ان تجعلي اواصل الخدمة بعد ما اظهرته لي الحكومة من نكران الجميل وان لم اكن اتوقعه . فصحي المعتلة تقتضي الراحة والسكينة . وحالة نفسي محتاجة الى معاشرة بني و نني لتتقوى ، فارى من وقت طويل سلطة عظيمة ملقاة مقاليدها الي ، وفد زاولت هذه السلطة في جميع الاحوال في سبيل مصلحة وطني . فليخسأ الذين لا يعتقدون بالفضيلة والذين يرتابون بفضيلني . خير جزاء لي هو داحة ضميري وماتظنه الاجيال الاتية عنى . . .

« وثقوا بأنه اذا ماكان الوطن معرضاً للخطركنت في مقدمة الناهضين للدفاع عن الحرية ودستور السنة الثالثة »

ولم يشعر الديركتوار من نفسه بمقدرة على مقاواة ذلك الجندي الهصور مقاواة ظاهرة وموجهة اليه رأساً ، فظل دافناً لسره وبادر الى ارسال الايضاحات والاعتذارات اليه تسكينا لغضبه ، وقال له « خف من المتآرين

الملكيين فأنهم وهم يدسون السم لهوش يعالجون أن يدخلوا عليك النفور والتحفظ بما يؤول إلى حرمان وطنك جهد دهائك »

ولم يكن بونابرت في الحقيقة متبرماً من قيادة الجيش كما كان يريد ان يتظاهر به ، فاظهر رضاءه عن تلك الايضاحات ، وجعل يراسل بطريقة خاصة بعض الوزراء وبعض اعضاء الديركتوار عن حوادث الحرب وشروط الصلح واهم مسائل السياسة العامة . وقال انه يميل من ذلك الحين الى الاعتدال والرفق لاوال المخاطر وقتيا عن الجمهورية في الداخل والخارج . وكتب الى فرنسوى دي نوشاتو يقول له « ان حظ أوربا معلق بما تبديه الحكومة من الاتحاد والحكمة والبأس ، فقي الامة فئة صغيرة لا بد من قهرها على يد حكومة صالحة .

«ان قرار حكومة الديركتوار الاجرائية يزعزع المروش . . . فخدار ان تجملوا الكتبة المأجورين والمتعصبين الطهاءين المتسترين ببراقع مختلفة يقذفون بنا الى تيار الثورة »

وكان رجل قد امتدت شهرته منذ التئام الجمعية الدستورية ، وظلت تتعاظم من ذلك الحين بمشاطرته دهاة بلاده تأليف أنواع الحكومات التي جعلت فرنسا تنتقل من طورالى آخر ، وبتقويضه أركان تلك الحكومات حتى صارت فرنسا الى حالتها الحاضرة . وكان ذلك الرجل يقال له تاليران ولم يكن همه الا تحية الشمس المشرقة .

فسعى في ذلك الحين لفتح أبواب المفاوضات مع بونا برت . وكان يبعث اليه بتقارير سرية . وكتب اليه عدة رسائل عن ١٨ فركتيدور بلهجة تحكي لهجة رجل ثوري مغال في الثورة ، فذلك الرجل الذي بذل الجهود فيما بعد ليجلس على العرش فرعي سلالة البوربون ، وتظاهر بشدة الميل الى سلالة الرليان ، كان يبين بكل حاسة لامبراطوره المستقبل والمعبود الذي قدم له البخور ثم سحقه أنه قد صدر الحكم بالموت السريع الذريع على كل من يسعى لاعادة الملكية ودستور سنة ١٧٩٣ أودستور أدليان

وانتهت الى بونابرت هذه المقدمات من زعيم الحزب الذي كانوا يسمونه «حزب الدستوريين والسياسيين» فاستقبلها وهو شديد الرغبة في اعداد

الممدات للمطامع العظيمة التي كانت دياحها تهب في صدره، وكان يشعر بأن ساعته لم تكن بعد قد دنت ، وأنها أوشكت أن تدنو ، فاستفرغ الوسع لاستمالة دهاة السياسة اليه ليجملهم يتحركون على هواه وقت ما تصير الاحوال مؤانية له . وحين نرجع بالفكر الى الفوضى التي كانت ضاربة أطنابها في فرنسا قبل ١٨ فركتيدور وبعده ، ونذكرسقوط هيبة أعضاء الحكومة ، وفساد بعضهم وضعف البعض الآخر نظن أن بونابرت كان شديد التحفظ أوكثير الجبن ، وانه لم يكن معتقداً أن نفوذ الممه وملالة الاحزاب يكفيان لأن يجعلاه يقدم على العمل الخطير الذي كان يتوخى اجراءه والذي ظفر به فيما بعــد ، وكان يتراءى له أن شهرته بجب أن تتعزز به آثر جليلة جديدة وازدياد نفور سوقة الناس من مساوى، الدعوقراطية . وقد يكون افتكاره بحملة مصر ينتمي الى ذلك الحين ، وهـذا ما افتكر به كثيرون من الناس بعد قراءتهم النشرة الي أذاعها في ١٦ سبتمبر سنة ١٧٩٧ على بحارة أسطول الاميرال برويكس ، ونوه فيها بانتصار الديركتوار على الخونة والمهاجرين الذين تربعوا في دست المنبر الوطني فقال فيها لاولئك الشجعان البسل. « لا نستطيع بدونكم أن نبلغ بمجد الاسم الفرنسوي الا الى زاوية صغيرة في أوربا ، وَبَكُمْ نَجْتَازُ الْبَحَارُ رَافِعِينَ الرَّايَةُ الجمهورية فوق بلدان بميدة المزار »

الا أن تحقيق تلك المقاصد الواسعة كان يقتضي عقد الصلح في أوربا فلم يبق للنمسا بعد حبوط آمالها في ١٨ فركتيدور من وسائل للماطلة في المفاوضات الساسية ، وأبدى الديركتوار المنتفخ بانتصاراته على الملكيين محالفي الامبراطور ميلا الى الحرب فكتب الى بونابرت:

« لا تراع للنمسا جانباً فان خيانتها وعلاقاتها بالمتا مرين في داخل البلاد قد ظهرت كالصبح لذي عينين » ولم تكن مقاصد الدين كتوار منطبقة على مقاصد القائد الاكبر فان الدنو من فصل الشتاء جعله يعجل في عقد الصلح. وقال لكاتبه . « وهب أقبل الآن جيش الرين لنجدتي فقد لا يصل الي قبل شهر من الزمان وستسد الثلوج الطرق والمعابر بعد خمسة عشر يوما ، قضي الأمر وصممت على عقد الصلح ، وستدفع البندقية نفقات الحرب ، وسنجعل نهر الرين تخالبلادنا ، فليقل الدير كتوار والمحامون ما شاءوا »



نابوليون بونابرت في المالميزون

ووقع وثيقة الصلح في كمبو فرميو في ٣٦ فنديميار « ١٧ اكتوبر سنة ١٧٩٧ » ، وكان من أول شروطه اطلاق أسرى أولمتز وهم : لافايت ، ولاتور مو بورغ ، و بودودي بوزي . وألح نابليون كل الالحاح لنيل هذا الأمر بناء على تعليمات الديركتوار .

## الفصل السان

## - السفر الى راستادت - العودة الى باريس - السفر الى مصر -

ولما فرغ بونابرت من الحرب والمفاوضات السلمية لم يبق له من مسوغ للبقاء على حدود النمسا، فعل يجول في الاقاليم التي فتحها ويتفقد بلاد لمبرديا وكانت قد استقبلته كمخلص لها . وكان أنى سار يكبر له الشعب، وحين وصل اليه أمر من باريس بالمضي الى راستادت لتولي شؤون الوكالة الفرنسوية فيها استقبل محماس واعجاب عظيمين في جميع بلاد سويسرا عندمروره بهامن جنيف الى بال . وأرسل قبل مزايلته لميلانو مع جو بير الى الدير كتوار راية جيش ايطاليا، وقد كتب على أحد وجهم خلاصة جميع المعجزات التي أتاها ذلك الجيش، وعلى الوجه الآخر هذه الكابات « الى جيش ايطاليا من الوطن المعترف بالجميل » وعند مروره في المرة الاخيرة بمدينة ما نطو أقام جنازاً لهوش، وألح بالاسراع في انجاز الا ثمر المنوي تشييده لفيرجيل .

وكان من المعجبين به في ذلك العهد رجل حاد الذهن حديد الفؤاد بعيد النظر في العواقب ، وقد نشر ما ارسله من الملاحظات الى باريس في صحيفة صدرت في شهر دهيم سنة ١٧٩٧ وهذه فقرات بما جاء في تلك الجريدة . لا شاهدت باهمام عظيم وانتباه شديد ذلك الرجل الغريب الذي اتى امورا خطيرة ، وكا في به لم ينته بعد من مهمته . ووجدته مشابها كل المشابهة لصورته اي وجدته صغير القامة ، نحيل الجسم ، اصفر اللون ، تبدو عليه علائم التعب من دون ان يكون مريضا كما اذاعوا عنه وكا في به يصغي لمن عالميه بقصد التسلية اكثر بما يصغي اليه باهمام ، وكان بهم بما يفتكر به اكثر عما يهم بما يقولونه له ففي هيئته ذكاء شديد ، وكا نه دائم التامل من دون عايم ما يقولونه له ففي هيئته ذكاء شديد ، وكا نه دائم التامل من دون

ان يتم بشيء مما يجري في داخله ، ففي ذلك الدماغ المفكر ، وفي تلك النفس الصليبة العود يستحيل على المرء ألا يزعم ان فيهما أفكاراً جريئة من شأنها التأثير في حظ اوربا »

و بينا هم مجتازون سهل مورات الذي نكل فيه السويسريون بجيش شارل الجريء سنة ١٤٥٦ قال لان ١٥ فرنسويي هذا المصر أفضل من فرنسويي تلك الايام في الحروب فقطع عليه بونا برت الكلام قائلا له « لم يكن البرغونيون فرنسويين في ذلك العهد »

ولما وصل بونابرت الى راستادت رأى ان منصبه الجديد لا يلامه ، فلم يكن ذلك الرجل العجيب يلتى منصبا يليق به الا في باريس وهي الوسط الذي تدور عليه رحى السياسة ، او في مقدمة جيشه او على صهوة جواده . الا انه لم يضطر الى التماس العودة الى العاصمة فالدير كتوار نفسه أنفذ اليه رسالة يدعوه بها الى باريس ، وكان المسيو دي بوريان كاتبه الخاص يخاف أن يصحبه اليها ، وهو لا يدري ان اهمه محي من جدول المهاجرين ، فأراد البقاء في المانيا فقال له بونابرت . « تعال معي واعبر الرين غير هياب ، وأنا أضمن لك أنهم لا يفصلونك عنى »

وكان استقبال شعب باريس لنابوليون على ماكان يتوقعه منهم في مقابل ما أحرزته له أعماله العالية، على ان الديركتوار لسان حال الأمة ونائبها في اظهار عواطف معرفة الجميل كتم مخاوفه وحسده، وأقام احتفالات باهرة لفاتح ايطاليا في حديقة اللكسمبور، وقد م ناليران بطل فرنسا لهيئة الديركتوار، وألتى في تلك الحفلة خطاباً طافاً بالمبادىء الجمهورية الراسخة الاركان فقال. « لابد من الديلات المقوم بشيء من التعجب كل ما أبذله من الجهد الآن لاصفر مجد بونابرت، وهو لايستاء من ذلك، وقد دخلت على الخشية حيناً من الزمان وساوري القاق وهو يطرأ كثيراً في جمهورية حديثة النشأة ويجعل القوم يوجسون خيفة من كل ما يبين مناوئاً للمساواة، ولكني كنت مغروراً. فلا عش العظمة الشخصية المساواة بل تعتبر فوزاً مبيناً لها . ونجب على الجمهوريين الفرنسويين في هذا اليوم ان يكونوا جميعهم رجالا عظاماً»

فأجاب بونابرت بالكايات التالية ، وقد أطلق المرة الاولى لقب «كبرى»

على الامة الفرنسوية

« يا أعضاء الديركتوار الوطنيين»

« قضي على الشعب الفرنسوي بأن يحارب الملوك ليظفر بحريته ،

« وكانّ ينبغي له ان يناوىء ثمانية عشر قرناً من الاوهام ليصيب الدستور المبنى على العقل .

فقد ذلاتم بدستور السنة الثالثة جميع المصاعب القائمة في وجوهكم وان الديانة وحكومة أصحاب الاقطاعات والملكية قد تولتا على التعاقب من عشرين قرناً ادارة الشؤون في أوربا ، وينتمي عهد الحكومة النيابية الم، الحين الذي عقدت فيه الصلح.

« تمكنتم من تنظيم الامة الكبرى التي لاحد لممتلكاتها الا الحدود التي وضعتها لها الطبيعة.

﴿ وقد فعلتم أ كثر من ذلك

« ولا يخنى ان القسمين الجميلين اللذين يفوقان سواها في أوربا واللذين اشتهرا في خالي الحين بالعلوم والفنون، ونبغ فيهما رجال عظام ينظران بعين الأمال الى روح الحرية تنبعث من قبور الجدود .

« وأتشرف بأن أقدم لكم الوثيقة المعقودة في كمبو فرميو وقدوقه الجلالة الامراطور

« وحين تبنى سعادة الشعب الفرنسوي على أفضل الشرائع المنظمة تصبح أوربا جماء راتمة في بحبوحة الحرية »

وكان بونابرت قد اتخذ لهجة الملاينة حين نسب الى الديركتوار الفضل في عقد الصلح ، وفضلا عن ذلك كانت أحوال اللياقة تقتضي المجاهرة بمثل ذلك الاكرام الرسمي . على ان الموجه اليهم هذا الاكرام لم ينخدعوا بتلك الظواهر كما ان موجه الاكرام المذكور لم يكن منخدعاً في نوبته . ومن ذلك الحين صاد بو نابرت بالفعل في موقف حكومة الجمهورية بازاء السياسة الاوربية . فكانت الحكومة متجسمة فيه ، وكان يجمل فرنسا تتخذ الهيئة واللهجة اللتين تعلمات الديركتوار وعاملا على اعتبار تينك الحالتين جديرتين بذلك الشعب العظيم وملا عمين للمقاصد وعاملا على اعتبار تينك الحالتين جديرتين بذلك الشعب العظيم وملا عمين للمقاصد

التالية التي عقد عليها ذلك الرجل العظيم عرى عزمه فقد سعى في وقت دخوله الطاليا ، وبعبارة أخص من وقت معركة لودي ، لتعرية السياسة الفرنسوية من الصفة المعنيفة التي منحها اياها حادثة سنة ١٧٩٣ . ولم يكن يبتغي ان يصيب بظل ثورة الشعب الهائلة صلحاً عجيداً لبلاده وشهرة واسعة لنفسه ، وقد أدرك انه أزف الحين لتسكين ثائر التعصب الثوري الذي كان يرى ضرورته في الماضى ويشعر بوجوب تعزيزه ، فأظهر في المفاوضات مع ملك سردينيا والبابا والامبراطور ميلا الى المسالمة والتساهل يمتاز به الرجال العظام بترفعهم عن أهواء الاحزاب، ولكنه شاء خصوصاً في المؤتمرات التي أفضت الى وثيقة أهواء الاحزاب، ولكنه شاء خصوصاً في المؤتمرات التي أفضت الى وثيقة كبو درميو ان يبين لملوك أوربا ان الجمهورية الفرنسوية عدو كريم الاخلاق لايدع البغض يعمي بصيرته ، ولا يجعل لمبادئه ومشوراته سبيلا لهديد الحكومات الاجنبية في المستقبل ، وقد جاهر بهذا الامر في جزيرة القديسة هيلانة حين الاجنبية في المبادىء التي وضعت لتنظيم شؤون الجمهورية قررت في كمبو فرميو. قال حلى للديركتوار يد فيها » هكذا كانت القوة الحقيقية التي زاولها ذلك الرجل ولم يكن الديركتوار يجسر ان يطلب منه تأدية الحساب عن احتقاره له وجرأته عليه

ووجه اليه جهاراً بلسان رئيسه اطراء سداه الغلو ولحمته المبالغة ، مع انكار بو نابرت لسلطة الدير كتوار السامية واختلاسه لوظائفه ، وكان مما قاله باراس في جوابه للجنرال بونابرت « ان الطبيعة التي تضن بمعجزاتها لا تنتج الا بين فترات بعيدة رجالا عظاما في الارض وقد تولتها الغيرة بأن تفتتح عصر الحرية بمثل هذا الحادث ، وكان مون المقضي على فتنة الشعب الفرنسوي الكبرى التي لم يسبق لها نظير في تاريخ الامم أن تنشىء داهية في تاريخ مشاهد الرجال »

ولعمر الحق أن هذا التملق والتزلف اللذين لم يأنف منهما الحسد لدى تأيير الرأي العام يدلان على ما كان بو نابرت قد أصابه من سمو المكانة عند قومه ومما يقضي بالعجب أن نرى زعيم الحكومة الجمهورية مضطراً الى مخاطبة قائد بسيط من قواد الجند باللهجة نفسها التي خاطبه بها فيا بعد رئيس مجلس الشيوخ في الامبراطورية أو كبير خدامه

وكاً نا بالباريسيين من أهل النسيان، فقد محتشهرة بطل أركول ذكر مدفعي فنديميار . فكانوا أيان وقعت نواظرهم على بونابرت يكبرون له ويهللون وحيان القوم في الملاعب حين كانوا يعلمون ان بونابرت بينهم يرفعون أصواتهم من كل جهة ، وتدعوه كل فئة الى الجلوس معها على ان تلك التظاهرات وان تكن تسره في الباطن كانت سبباً لافساد أمره عليه ، وقد قال ذات مرة « لو كنت عالماً بأن المقصورات في الملاعب مفتوحة على هذه الصورة لما كنت دخلت ملعماً قط »

ورغب بونابرت يوماً من الأيام في ان يشهد التمثيل في ملعب سراي كان الناس يؤمونه زرافات زرافات ، وكان في مقدمة الممثلين والممثلات فيه عقيلة سان أوبان وأليفيو ، فطلب ان يجرى التمثيل في ذلك الملعب بقوله . « اذا كان ذلك ممكناً » فأجابه المدير برشاقة وخفة روح . « وهل من شيء غير ممكن فلاهر ايطاليا وقد نسيخ من مدة طويلة لفظة « مستحيل » أو « غير تمكن » من متون اللغة »

ولا يخنى ان بونابرت مع ما كان القوم يبدونه من الاحتفاء به لم يسكر بخمرة التبجيل والاطراء ، بل نظر الى موقفه بمقلة البروي والتؤدة ، وخشي ان يكون بقاؤه مدة طويلة بلا عمل مدعاة الى نسيان ذكري خدمه القدعة وناسخا لهوس الناس به ، فقال في هذا الصدد « لايذخر الملا الباريسي ذكر شيء ، فان أنا مكثت هنا مدة طويلة بلا عمل لم آمن من الهلاك ولا محالة ، فني بابل هذه الكبيرة تخلف الشهرة الحديثة الشهرة القديمة ، فلا يروني ثلاث مرات في الملمب حتى يتبرموا مني ولا يكتر ثوالي ، وعليه لا أغشى الملمب الا نادرا » وكان يتمثل بقول كرمول حين كانوا يقولون له ان رؤيته تحرك ساكنات وكان يتمثل بقول كرمول حين كانوا يقولون له ان رؤيته تحرك ساكنات الخاسة في الجهور « ان الشمب يزدحم أيضا ازدحاما أمامي حين يراني سائراً الى النظم » وأبي بونابرت ان يشهد حقلة تمثيل شائقة كانت ادارة الملمب تعدها اكراماً له ، ولم يكن يجلس في الملمب الا في مكان يرى منه القوم ولا يرونه وصار أصحاب المكايد ينسجون بود الدسائس لاغتياله ، فأشعرته احدى وصار أصحاب المكايد ينسجون بود الدسائس لاغتياله ، فأشعرته احدى النساء بأنهم يبتغون قتله بالسم ، فأوقف الشخص الذي حمل اليه ذلك الخبر النساء بأنهم يبتغون قتله بالسم ، فأوقف الشخص الذي حمل اليه ذلك الخبر

وساروا به ومعهم شيخ المحلة الى المرأة التي صدر عنها ذلك الاندار ولشدما كان وأرهم حين شاهدوا تلك المرأة التاعسة مضرجة بدمها ، فان السفاحين لما علموا انها سمعتهم يدبرون المسكيدة ، وباحت بسرهم عمدوا الى ارتسكاب جريمة أخرى بالفتك بها ليأمنوا تبعة شهادتها عليهم . ولما الني بونابرت ذاته مبعداً عرف الدير كتوار أراد الانتظام في سلك الندوة العلمية مع أنه كان محتاجا الى معالجة غير الشؤون العلمية والمسائل الادبية ، فقبل فيها خلقاً لسكارنو بعد ماخرج هذا منها في حادث ١٨ فركتيدور ، فانضم الى الفئة التي تعنى بالعلوم والفنون. وها عن ذا كرور صورة الكتاب الذي أنفذه بهذا الشأن الى الرئيس كاموس .

« حضرة الرئيس الوطني

« ان قبول الاشخاص الممتازين الذين يؤلفون هـذه الندوة اياي بينهم

إشرفني .

« وانا أشعر بأني قبل ان أصير مساوياً لهم أظل مدة طويلة معتبراً ذاتي تلميذاً لهم .

« ولو كان لي وجه آخر يفصح عن احترامي الشديد لهم لما أحجمت عن بسطه « ان الفتو ح الحقيقية التي لا يعقبها تأسف هي فتو ح قلعة الجهل

« وان أشرف الاعمال وأهم الما ثر التي تأتيها الام هي العمل على توسيع دوائر أفكار البشر

« وان القوة الحقيقية التي يقضى على الجمهورية الفرنسوية بأن تبديها من الآن هي ان تعنى بأن يكون كل فكر جديد ناشئًا عنها . بونابرت »

وكانت تلك اللهجة غريبة في فم رجل بلغ مابلغه من الفخر بأعمال حربية بحتة ، الا ان بونابرت كان يحاذر ان يدع أحداً يتوهم ان الحظ قد أبطره ، وان محبته للحرب قد شغفته . وكان بلوغ القمة التي سمت اليها مطامعه وأفكاره المالمية يقتضي ان يظهر للملاء طرا انه لا يقتصر على التبجح بانتصاراته والاشتغال بالشؤون الحربية فحسب شأن الكثيرين من مشاهير القواد ، بل كان يميل أيضاً الى إلعلوم والتبحر فيها . وكان يهمه كثيراً ان تتعود تلك الامة العظيمة الطامح هو ببصره الى الجلوس على عرشها ان ترى فيه شخصاً لا يكتفي بقوة السلاح

للدفاع عنها بل يضون كنو زها العقلية الثمينة ، ويعينها على تعويز سيادتها العامة سواء أكان من الجهة الادبية أو من الجهة الحربية

ولقائل أن يقول: وهل حان الوقت لاظهار المقاصد السرية التي صارت تجول في خاطره من انتشاب حرب ايطاليا ? فنجيبه بأن بونابرت لم يكن معتقداً أن ذلك الأوان قد آن ، ففكر في وجوب الاسراع في نفض غبار الخول عنه لئلا يستهدف لنبال العطب وتقلص ظل شهرته في مدة قصيرة . وصحت عزيمته على تأليف حلة ينطلق بها الى القطر المصري ، فوافقه الدير كتوار على ذلك الامر ، لا نه لم يكن ينعم النظر في العواقب بل كان يبتغي أن ينجو من شر ذلك الرجل في القريب العاجل غير عالم بأن ما يصيبه ذلك الجندي الباسل من الانتصارات الجديدة يبهر أ بصار الامة ويستميل اليه تعلقها به وميلها اليه .

وبعد ما دبر بو نابرت خطة هذه الحملة تحرى أن يضعها وحده موضع الاجراء ، ووطن النفس على تجهيز جيس الحملة . واختار أيضا العاماء والصناع لمرافقة الجنود رغبة في تسخير قوة السلاح لخدمة المدنية والعمران . ولما سئل عن مدة اقامته في مصر ، أجاب : « بضعة أشهر أو ست سنوات ، فذلك موكول الى الحوادث » وأخذ معه مكتبة مؤلفة من كتب تمحث في العملوم والفنون والجغرافية والرحلات والتاريخ والشعر والسياسة والروايات . وقد ضم الجدول الذي وضعه اسماء بلوطرخس ، وبوليبس ، وتوسيديد ، وتيت ليف ، وطاسيت ، ورينال ، وفلتير ، وفردريك الناني ، وهو ميروس ، والطاس ، وأوسيان ، وفرجيل ، وفنال ، وورسو ، والقرآن ، والفيدا ، وروح الشرائع ، وغوطي ، والعهد القديم ، والعهد الجديد ، والقرآن ، والفيدا ، وروح الشرائع ، وأساطر الأولين .

ولما كان بونابرت على أهبة الارتحال عن باريس حدث خلاف بين برنادوت والحكومة النمسوية بسبب الراية المثلثة الألوان التي نصبها السفير الفرنسوي فوق داره واهانتها سوقة الناس في فينا فكادت الاحوال تقضي على بونابرت بالبقاء في أوربا . وكان الديركتوار بريد أن ينتقم لهذه الاهانة بشهر حرب جديدة يتولى قاهر ايطاليا قيادة الجنود فيها ، إلا أن هذا الاخير لم ترقه الخطة التي كان الديركتوار ينوي انتهاجها مخافة أن تحول دون انجاز ما كان قد صمم التي كان الديركتوار ينوي انتهاجها مخافة أن تحول دون انجاز ما كان قد صمم

عليه ، فقال بصواب : « للسياسة أن تدير حركات الحوادث ، وليس للحوادث أن تدير مجرى السياسة » فاضطر الديركتوار الى النظر بمين الاعتبار الى هذه الملاحظة المبنية على التمقل والتروي وبعد النظر في العواقب ، وحينتَذ تمكن بونابرت من أخذ طريقه الى طولون.

ولما وصل بونابرت في ٨ مايو سنة ١٧٩٩ الى هذه المدينة المعتبرة مهدآ لشهرته وعجده ، علم أن القوم ينظرون بعيون التأفف والتذمر والانكار الى خطة العنف التي يعامل بها المهاجرون ، والتي أعاد ١٨ فركتيدور وضعها موضع

الاحراء .

ولما لم يكن يستطيع اصدار الاوامر بصفة قائد في اقليم لم يكن خاضماً لسلطته ، كتب بصفة كونه عضوا من أعضاء الندوة العامية الوطنية رسالة الى المفوضيين الحربيين في الجنوب محرضاً إياهم على الاعتماد على الرأفة وعواطف الانسانية في قراداتهم . وكان من جملة ما كتبه اليهم : « انتهى الي بأسف شديد انكم نصبتم هدفاً للرصاص شيوخاً يتراوح سنهم بين سبمين وثمانين سنة ونساء حوامل معهن أطفال لوقوع التهمة عليهم بأنهم من المهاجرين .

« فهل أصبح جنود الحرية جلادين ?

« وهل قضي على الشفقة التي كانت تصحبهم الى ميادين القتال بأن تهجر حنايا ضاوعهم ?

« لقد كانت شريمة ١٩ فركتيدور مدرجة للخلاص المام ، وكانت الغاية التي يتوخاها واضعوها الضرب على أيدي مدبري المكايد وليس الفتك بالنساء

التآعسات والشيوخ الذين مسهم الهرم

« أحرضكم يا حضرة الوطنيين أن تعلنوا على رؤوس الاشهاد ، كلا ساقت الشريعة اليكم شيوخاً يربو سنهم على الستين أو نساء ، بأنكم حين كنتم توقدون سعير الهيجاء كنتم تعترمون الشيوخ والنساء عند أعدائكم.

« فالجندي الذي يوتع حكما على شخص يمجز عن حمل السلاح يمــد نذلا جياناً »

وكان من وراء المساعي الدالة على نبالة في المقاضد وكرم في الاخلاق خلاص حياة مهاجركان المفوض الطولوني قد أوشك أن يرسله الى المقصلة. فما كان



نابوليون بونابرت قنصل اول

أجمل دؤية ذلك الجندي المتعود سفك الدم البشري في ساحة الوغى ، وهو يوصي الجنود بحقن دماء الشيوخ لعجزهم والنساء لضعفهن ، وماكان أجمل دؤية ذلك الجندي المعدود من أشهر الجنود ، وهو يذكر رجال الحرب بوجوب مراعاة ما توجبه عليهم الانسانية ، ولم يكن يستند في اظهار هذه العواطف الحريمة الى سلطته أوشهرته الحربية بل الى المسكانة التى أصابها بمقدرته العقلية ومواهبه العالية ومعارفه الواسعة وأعماله السلمية . فني الرسالة التي وجهها بونابرت عضو الندوة العلمية الوطنية الى المفوضين الحربيين في الجنوب شعود عميق بضرورة اخضاع سلطة السيف لسلطة القلم في المهمة الخطيرة التي يتحدونها للظفر بالنجاح الاجماعي

ولما تمت ممدات السفر ، ودنت ساعة الرحيل ، خاطب بونابرت جيشه بالكلام الآتي

« أيها الضباط والجنود ،

من سنتين توليت قيادتكم حين كنتم مرابطين عند نهر جنوي ، وكان الشقاء مخيا عليكم ، والحاجة ضاربة أطنابها بين ظهرانيكم ، وقد أنفقتم كل شيء حتى ساعاتكم لابتياع ما تسدون به رمقكم فوعدتكم بازالة شقائكم ، وسرت بكم الى ايطاليا حيث توفر كل شيء . . أولم أنجز مواعيدي لكم ? » فطبق الجنود الفضاء بهذه الكلمة « بلى»

وحينئذ استأنف بونابرت خطابه قائلا .

« ولكن اعاموا أنكم لم تفعلوا حتى الآن شيئًا مذكوراً للوطن ، والوطن للم يفعل في نوبته شيئًا مذكوراً لكم ، وهاءنذا الآن ماض بكم الى بلاد تأتون فيها أعمالا تفوق الاعمال التي يتعجب منها المعجبون بكم ، وتؤدون للوطن خدماً يحق له أن يتوقعها من خواضي الغمرات الذين لا يشق لهم غبار

« وأعد كل جندي بأنه يستطيع عند عودته من هـذه الحملة أن يشتري ست مئة قصبة مربعة من الارض

« وستستهدفون لسهام مخاطر جدیدة بشاطرکم ایاها اخوانکم الملاحون ، ومعلوم ان اعداءنا لم یشمروا حتی الآن بثقل وطأة قوتنا البحریة . أجل ان ما تیهم لم تضادع ما تیکم لان الاحوال لم تمکنهم من ذلك ، وانما بسالة بحارتنا

مضاهية لبسالتهم ، وغايتهم التي يرمون البها هي نيل الفلبة . وسيصيبون هـذه الامنية بالاتحاد معكم

« أوقفوهم على ذلك الامل الذي لا يبارى والذي سيخر لكم النصر أيان سرتم ، ومدوا لهم سواعد المساعدة ، وكونوا ، وأنتم معهم على متون السفائن، شاعرين بالعواطف التي يمتاز بها الاشخاص الذين لا تسمع ضائرهم الاأصوات الواجب عليهم ومحافظتهم على كرامة وطنهم ، ويحق لهم أن يتقاضوا كما تتقاضون أنتم الوطن الاعتراف بالفضل لهم في ماعانوه من الشدائد في فن الملاحة .

تعودوا مزاولة أعمال الملاحة على ظهور المراكب، واقذفوا الذعر على أعدائكم براً وبحراً، وتصيروا جنود الرومانيين فقد تمكنوا من تدويخ قرطاجنة في البحر والظفر بالقرطاجنيين وهم في سفنهم في عرض اليم »

فأَجابه الجيش بصوت واحد « فلتحيي الجمهورية ! »

وشيعت جوزفين بعلها الى طولون، وكانت تحبه محبة شديدة. فودعته وداعاً مؤثراً للغاية. وقد خشيا أن يكون افتراقهما أبدياً لماكان يترصد ذلك القائد الهاممن اهواء الحظ وتقلبات القضاء والقدر في الحملة التي ازمع ركوب مركبها وفي ١٩ ما يو اقلع الاسطول يقل بونابرت ورجاله



## الفصل السابح فتح مصر

ولما خرج الاسطول من طولون توجه الى مالطة ، فحدث ذات يوم عند غروب الشمس حين كانوا سائرين في بحر صقلية أن كاتب القائد الاكبر توهم أنه ناظر قم جبال الالب، فأشمر بونابرت بما شاهده، وهذا أظهر مايدل على الارتياب ألا أن الاميرال برويكس أخذ منظاره وبعد ماحدق النظر فيه قال ان بوريان مصيب في توهمه . فينتمذ صاح بونابرت قائلا « الالب » وبعيد ما أغرق الفكر في بحر التأمل مدة من الزمان قال . لا استطيع وايم الحق أن أبصر ايطاليا من دون ان تعتريني هزة فأمامنا الشرق ونحن شاخصون اليه ، حيث تدعونا مهمة محفوفة بالمتالف ، تشرف هذه الجبال على سهول أسمدني الحظ بأن أقود اليها الفرنسويين غير مرة ليجنوا من أدواحها عمار النصر . ونحن موقنون بأننا سنصيب بهم الغلبة ايان توجهنا »

وكان بونابرت في أثناء السفر يسركثيراً بمحادثة العلماء وسواد الذين صحبوه . فيخاطب كلامنهم بما يروقه من الموضوعات ويكون من اختصاصه البحث فيه. وكان في غالب الاحيان يدعو اليه منج وبرتوله ويباحثهما في العلوم الدقيقة ويخوض معهما في مجال الكلام عن السياسة وعلم المعقولات. وكان يميل الى الجنرال كافارلي دوفلجا ويمنحه من ذات نفسه ، فقد كان يجـد في أحاديثه الَّتِي يَجَاذُبُهُ أَطْرَافُهَا فِي كُلِّ يُومُ لَذَةً صَادَرَةً عَنْ تَوْقَدَ ذَهَنَهُ وَسَرَعَةً خَاطَرَهُ . وكان بمد الغداء يلقي على الحضور مسائل معقدة في موضوعات خطيرة ويمين لكل مسألة شخصاً يمالج حلها . وكانت غايته من هذا الامر اختبار مداركهم ورغبته في التبسط في مثل هذه الموضوعات ، وكان يمنح الافضلية للألى يصرون على مخالفة الرأي العام باسلوب يدل على الحنكة والفطنة . ولم يكن لهذه المباحثات من قيمة الا ترويض الافكار على الخوض في البحث. وكان يحب أيضاً أن يطرح قضيتي عمر المالم وانقراضه على بساط الجدل. ولم يكن تصوره وفكره يرتاحان إلا الى القضايا الواسعة الكبيرة. ووصل الاسطول بعد سفر هادىء مدة عشرين يوماً الى جزيرة مالطة في ١٠ يونيو ، فاحتلوها بلا مقاومة . فقال كافارلي لبونابرت مازحاً بعد تفقد الحصون والاستحكامات : « لقد أسعدنا الحفظ يا سيدي الجنرال بأن نجد في المدينة من فتح لنا أبوابها . » وقد أنكر نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة أن يكون الفضل في هذا الفتح السريع الداني المنال لا شخاص الهموا بخيانة وطنهم فقال : « استوليت على مالطة وأنا في مانطو ، فعاملي لورمسر بالحسني سهلت لي خضوع زعيم الجزيرة وفرسانه » إلا أن المسيو دي بوريان يؤكد بأن هذا الفتح لم يتم على هذه الصورة الا بالخيانة .

ولم يحكث بونابرت في مالطة سوى بضمة أيام ، فبرحها ميما جزيرة كريت، وفي ٢٥ يونيو بدت لا نظارهم الجزيرة . وكان من وراء شخوص بونابرت الى كريت تضليل نلسن الامسرال البريطاني عن المثور عليه والتقائه بالاسطول الفرنسوي أمام مدينة الاسكندرية كاكان مقرراً في حسبانه . وكان ذلك من حسن حظ القائد الفرنسوي ومهادنة الاقدار له ، وقد صرح برويكس بأن الاميرال البريطاني كان يستطيع أن يظفر بعشر سفن بالاسطول الفرنسوي برمته ويدمره على بكرة أبيه . وكثيراً ماكان يتنهد ويقول: «لقد شاء الحق سبحانه وتعالى برحمته أن مجتاز البحر من دون أن نلتقي بالبريطانيين» . وقبل وصول بونا برت الى أرض أفريقية أراد أن يخاطب جنوده ليضرم في قلوبهم نيران الحاسة معللا إياهم بأمل الفتح القريب ، وعمدراً إياهم من الوهن فيران الحاسة معللا إياهم بأمل الفتح القريب ، وعمدراً إياهم من الوهن

ه بو نا برت عضو الجمعية العامية الوطنية والقائد ألا كبر

« عن متن السفينة لوريان في ٤ مسيدور سنة ٦

« أيها الجنود

«أنتم مباشرون فتحا لا يحد تأثيره بالمدنية والتجارة في المعمورة ، وستضربون بريطانيا ضربة مؤلمة ريثها يتسنى لسكم ان تضربوها الضربة القاضية ، سنسير بالبلاد سيراً يصيبنا من جرائه العناء والاعياء ، وسنشتبك في حروب هائلة ، وسنجني ثمار النصر من جميع مشروعاتنا وفي جميع هذه الاعمال سيفتر لنا ثغر الحظ . ان الماليك الذين يساعدون التجارة البريطانية ، ويجرعون تجارنا كؤوس

الاهانة مترعة الى الاصبار، ويحملون سكان وادي النيل أثقال المظالم، سيصبحون أثراً بعد عين بعد وصولنا بأيام.

« إن الشعوب التي سنميش بين ظهرانيها تدين بالدين الاسلامي ، وقاعدة ايمانها الاولى «لا إله الا الله ومحمد رسول الله » فلا تمارضوها بشيء من الاشياء، بل تصرفوا معها كما تصرفنا مع اليهود والايطاليين . احترموا المفتين والايمة كما احترمتم الحاخامين والاساقفة وكونوا متساهلين لاقامتهم الاحتفالات المنصوص عنها في القرآن لتكريمهم المساجد كما كنتم متساهلين مع المسيحيين واليهود في تكريمهم الديورة والمجامع .

«كانت العساكر الرومانية تحمي جميع المذاهب الدينية ، فستلقون هنا عادات واصطلاحات المألوفة في أوربا ،فيجب عليكم ان تتعودوا العمل بموجبها

« أن الشموب التي سنيخالطها تعامل النساء بخلاف ما نعاملهن به ، ولكن المغتصب يمتبر وحشاً ضارياً عند جميع الأمم

« أن النهب لايغني الا فئة صغيرة من ألناس، فهو يجلل فاعله بالعار ويتلف مواردنا ويجملنا من المنظور اليهم بطرف العداوة والبغضاء عند شعوب يهمنا كثيراً خطب مودتها

« وأول مدينة نصل اليها شيدها الاسكندر، وسنلتى عندكل خطوة الخطوها آثاراً عظيمة جديرة بأثارة حب المباراة في صدور الفرنسويين »

وعلى أثر هذا الخطاب أذاع بونابرت نشرة تقضي بالموت على كل جندي يقدم على النهب والاغتصاب وارهاق الناس بدفع الضرائب واختلاس أشياء القوم. والتى على الضباط تبعة مخالفة الجنود للاوامر والنواهي.

وكان بونابرت يتحدى الرومانيين فى التشديد على جيشه بوجوب السير على الخطة المثلى ، وبما هو جديد في خطابه هذا وجدير بالاعتبار على مثال مافاه به في الخطب العديدة التي خطبها في هذه الحملة ، هو مشهد ذلك الفائح الذي لم يكن ، كلا قضت عليه الحال بأن يخطب في جنوده خطبة حماسية أو يلتي على الشعب المغزوة أرضه كلاما يستميله به ، يطأمواقع اقدام الذين تقدموه مستنداً في ذلك الى الخزعبلات والترهات والتهويل بكابات نخمة وهائلة ، بل كان يامتبر

بعكس ذلك ان أول لقب يستميل اليه احترام الناس له وثقتهم به هو لقب عضو » في ندوة علمية لاتعتمد في نيل النفوذ السلمي الاعلى العقل البشري ، فالاسكندر نفسه لما قدم مصر تلقب بابن المشتري ، وقيصر كان يزعم انه متحدر من الالحمة بواسطة اسكانيه ، ومحمد اتخذ لنفسه فيها لقب نبى وكان يسخر الحسام لتعزيز دعوته ، وقد أطلق على أشد قواده بأسا لقب سيف الله ، وأتيلا جمل الناس يسمونه ضربة الله ، والحق سبحانه وتعالى عينه كان اللاهوتيون والشعراء في القرون المتوسطة يدعونه مستودع الصواعق ورب الجنود ومدبر الحروب . وأدرك بونا برت سر عصره وما كان نيل السيادة فيه على الافكار يقضي عليه ليصيب عبداً غير المجد الذي يصيبه غيره من الناس . ولما كان هذا الرجل العظيم يريد ان يظهر بنوع جلي ومثال واضح حي ان قوام النجاح الاجتماعي الذي يشر به الفلاشفة واحلته الشعوب على الرحب والسعة هو اخضاع سلطة السيف لسلطة الفنون المقرونة بالمدنية والعمران ، ولسلطة التجارة والعلم ، أعطى وهو أشهر قائد عند أمة تفوق سواها في الحرب ، المحل الثاني لمنصبه كقائد الجيش الأكبر والمحل الأول للقبه كعضو في الندوة العلمية . وكان يستهل رسائله وخطبه بهذه الكلمات « بونابرت عضو الجعية العلمية . وكان يستهل رسائله وخطبه بهذه الكلمات « بونابرت عضو الجعية العلمية الوطنية »

ووصل الاسطول الفرنسوي الى مياه الاسكندرية في أول يوليو وكان نلسن قد جاءها من يومين فأدهشه ألا يرى فيها أثر للحملة الفرنسوية ، فظن أنها توجهت الى سواحل سورية لتصعد الى البر في الاسكندرونة ولما انتهى الى بونابرت أن نلسن توجه الى الديار السورية للبحث عنه وعلم أنه لايلبث أن يعود الى وادي النيل حين لا يجده في بلاد الشام صمم على دخول القطر المصري ، الا أن الاميرال برويكس اقام النكير على عمل بونابرت ، فأصر هذا على قصده وألح بلهجة الآمر الاكبر بالصعود الى البر قائلا للاميرال برويكس الذي كان يطلب مهلة اثنتي عشرة ساعة . « ياحضرة الاميرال ليس لنا وقت نضيعه ، فالحظ لا يمهلني سوى اللائة أيام ، فان أنا لم أستفد من هذا هلكنا ولا محالة »

فاضطر الاميرال الى الاذعان لمشيئة القائد الاكبر وكان اذعانه سبباً لنجاة أسطوله . فان نلسن لما لم يقف له على أثر في الارجاء التي بحث عنه فيها اسرع

في العودة الى الاسكندرية ، ولكن كانت الفرصة قد فاتت فان عناد بونا برت وسرعته خلصا الجيش الفرنسوي ، فصار جميعه على اليابسة وكان صعود الفرنسويين الى البر في ليل اليومين الاول والثاني من شهر يوليو في الساعة الواحدة بعد نصف الليل على بعد ثلاثة فراسيخ عن مدينة الاسكندرية. فزحفوا توا الى المدينة وتسلقوا أسوارها . وجرح كليبر في رأسه وهو يزحف في مقدمة الهاجين . ولم يكلفهم الفتح سوى قليل من العناء من دون أن يعقبه أمور وخيمة فلم يقع في الاسكندرية نهب ولا قتل

ولما وطيء بونابرت أرض الفراعنة بأخمصيه كتب الى عاكم مصر مايأتي . \_ « ان الحكومة الاجرائية في الجمهورية الفرنسوية طلبت غير مرة من

الباب العالي معاقبة بكوات مصر على تجريعهم التجار الفرنسويين كؤوس المهانة ، الا ان الباب العالي أجاب بان البكوات المعروفين بمطامعهم وأهوائهم لم يكونوا يسمعون صوت المدالة ، فهو لا يكتفي بالتصريح بأنه لايرضي بوجه من الوجوء بأن يهان الفرنسويون أصدقاؤه الكرام القدماء بل يعلن أنه رفع

عن اولئك البكوات ظل حمايته

« وقد قررت حكومة الجمهورية الفرنسوية أن تسير جيشاً قوياً لتضع حداً لتمدي بكوات مصر ، كما كانت قد اضطرت غير مرة في هذا القرن أن تعامل بمثل هذه المعاملة بكوات تونس والجزائر،

« فانت ياسيد البكوات مضطر الى القيام في القاهرة وليس لك من السلطة والقوة سوى الاسم، وعليه ينبغي لك أن تنظر بطرف الابتهاج الى قدومي الى ملادك ،

« ولا بد من أن تكون قد عرفت أني لم اقدم لمناوأة القرآن او السلطان بشيء من الاشياء ، لانه لا يخنى عليك أن الامة الفرنسوية هي حليقة السلطان من دون سواها في اوربا

« نَفْفُ اذْنُ لِمَلْآتَاتِي ، وشَاطَرُ فِي لَمِنْ ذَرِيَّةُ الْبِكُواتُ الْكَافَرَةُ! »

ووقت مادخل بونابرت مدينة الاسكندرية بادر الى اذاعة النشرة الآتية lation de

« بونا برت عضو الجمعية العامية الوطنية والقائد الاكبر للجيش الفرنسوي

همضت مدة طويلة والبكوات حكام مصر يسوقون الاهانة للامة الفرنسوية ويصمون تجارها بوصمة العار ، وعليه دنت ساعة العقاب ،

ه مضت مدة طويلة واولئك الارقاء المشترون من القوقاس وجورجيا يعيثون فساداً في أجمل بقمة في المعمور ، الا أن الله مرجع كل شيء شاء ان

تنقرض دولتهم.

« يا شعوب مصر ، سوف يقولون لكم ابي قادم لابادة ديانتكم ، فلا تصدةوهم بلقولوا لهم اني آت لاعيد اليكم حقوقكم ، وأعاقب مختلسيها ، وأنا أحترم الله ونبيه السكريم أكثر بما يحترسهما الماليك قولوا لهم ان جميع البشر متساوون لديه تعالى ، وانه لافرق بينهم الا بالحكمة والمواهب العقلية والفضائل وعليه بأي حكمة ومواهب عقلية وفضائل يمتاز بها المهاليك حتى يتسنى لهم ان يتمتعوا بكل ما يجعل الحياة هنيئة وعذبة ?

« فاذا كانوا يزعمون ان مصر ملك لهم فليبرزوا الصك الذي تسلموه من

الله ، ولكنه تمالى عادل ورحيم

« وسينتدب المصريون لتولي الشؤون في جميع الخطط ، فالذين يتفوقون ومهم على غيرهم في الحكمة والعلم والفضيلة يحق طمان يديروا سكان الحكومة ، و حينتا يصبح الشعب سعيداً!

«كانت لَكُم في خالي الحين مدن عامرة وترع كبيرة وتجارة واسعة ، فن

أَخَى عليها جميعها ؟ أو ليست مطامع المهاليك ومظالمهم ومساوتهم ؟

« أيم القضاة والشيوخ والشور بجية . قولوا للشعب أنا أصدقاء مخلصون للسلمين الحقيقيين . أو لسنا نحن الذين نكلنا بالبابا وقد كان ينادي بوجوب شهر الحرب على المسلمين ? أو لسنا نحن الذين أبدنا فرسان مالطة الأغرار وقد كانوا يعتقدون ان الباري عز وعلا يريد ان يشهر القتال على المسلمين ? أو لم نكن في كل عصر أصدقاء المولى الا كبر (أيده الله) وأعداء أعاديه ? أوليس الماليك بمكس ذلك متمردين على سلطة السيد الاعظم وهم لايزالون ينكرون آلاءه ولا يجرون الاعلى سنن أميالهم الملتوية ؟

« فهنيئاً للذين ينضمون الينا ، فيصيبوا الغبطة في معيشتهم ورفعة المنزلة في دنياهم وسمداً لمن يلازمون خطة الحياد فيكون لهم وقت كاف يقفون فيه

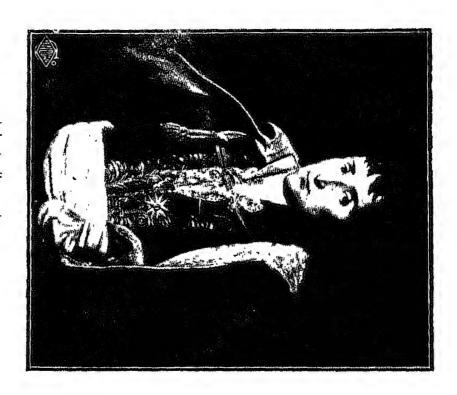

يوسف بونابرت ملك اسبانيا ولد في مدينة كورته ١٧٦٨ وتوفى في فلورنسه ١٨٤٤



لوسيان بونايرت امير كانينو ولد في اجا كسيو ١٧٧٥ وتوفى في فيتربى بايطاليا ١٨٤٠

على حقيقة حالنا وينحازون الينا ، ولكن الويل ثم الويل للذين يتشيعون للماليك ويقا تلوننا ، فلا يبقى لهم من مطمع في الحياة بل ينتهون الى اسوأ مصير ١ »

وبعد مافوض بو نابرت الى كليبرالقيادة في الاسكندرية فصل في ٧ يوليو عن هذه المدينة متوجها الى دمنهور بطريق الصحراء ، فذاق الجيش اشكالا وألواناً من الجوع والعطش والحر الشديد ، وهلك من جراء ذلك فريق كبير من الجنود ، إلا أنهم أصابوا شيئاً من الراحة في دمنهور فجعل بو نابرت مركزه عند شيخ البلد وهو رجل طاعن في السن يتزيا بزي المساكين لينجو من المظالم التي كانوايسوقونها الى ذوي اليسار. واستأنف بو نابرت مسيره الى مصر ، وظفر في أربعة أيام بالمهاليك في الرحمانية وأتلف أسطول البكوات وفرسانهم في شبريس واتخذ القائد الاكبر تنظيم المربع في الحرب في هذه المعركة الاخيرة فيكان فرسان العدو بهجمون عليه بجرأة غريبة فلا يلقون أمامهم سوى العطب فيكان فرسان العدو بهجمون عليه بجرأة غريبة فلا يلقون أمامهم سوى العطب والبوار . فني بدء هذه المعركة التي أصاب فيها بيره قائد احدى الفصائل فوزاً مبيناً وظفر بأعدائه الكثيرين المقيمين في موقع حصين كان العالمان منه وبرتوله مبيناً وظفر باعداء ويبلون بهم بلاء حسناً ا

ولم تكن انتصارات بونابرت ورجاله سوى مقدمة لفوز باهر فتح في وجوههم أبواب مصر ، ففي أواخر شهر يوليو التقوا بمراد بك عند الاهرام ، فهبت في صدر بونابرت نسمات الحماسة عند رؤيته الآثار الهائلة الفخمة ، وصاح قبل اضرام نار القتال .

«أيها الجنود ستقاتلون المتسلطين على القطر المصري ، ولكن اعلموا أن من أعلى هذه الاهرام أدبعين قرناً تنظر اليكم »، أجل ان أدبعين قرنا كانت تنظر من أعلى الاهرام الى الفرنسويين ، ان أدبعين قرناً شاهد أولها وضع هذه الرموس الملوكية الهنائلة على أيدي المصريين الارقاء ، وشاهد آخرها هذه الآثار الدالة على العبودية القديمة محررة على أيدي الفرنسويين الحرة خدمة للمدنية والعمران ، وكانت كلة بونابرت الوجيزة هذه تدل على الفسحة الفاصلة بين البناة والفاتحين . فالأولون كانوا ظلاماً أو عبيداً من ولادتهم ، والآخرون كانوا من أهل الحرية والمساواة مجسب أهليتهم فن عهد الفراعنة أصحاب السلطة المطلقة المشهورين باستعبادهم للقبائل المقضى عليها بمزاولة الاعمال

الشاقة ومعاناة شظف المعيشة ، الى عهد القائد الذي قال للمصريين . « ان جميع البشر متساوون لديه تعالى » وبشرهم بأفضلية الفضائل وسيادة المواهب المعقلية تنظر سلسلة متصلة حلقاتها بعضها بالبعض الآخر ومفرغة في قالب النجاح البطيء المقرون بالمشاق ، تنصل الحلقة الأولى منها بالحجر الاول من الاهرام الذي وضعته يد مثقلة بغل العبودية ، والحلقة الاخيرة منها بكلمة جندي لا يعترف بحق الزعامة إلا لمن أوتي الحكة وازدان بالكالات الادبية ، ويزيد تباهيه بانتشار أنوار العقل على تباهيه بامتداد قوة السيف . وحين قال بونابرت لجنود الجمهورية ان اربعين قرنا تنظر اليهم وهم ليس لديهم سوى القبائل التي اتصل اليها ارث العبودية القديمة ، كان يحرك ساكنات حماسة جنوده لحفظ التمدن وتوسيع نطاقه بعد ما اقتضى هذا التمدن عناء دام أربعة آلاف سنة أنفق في أثنائها النفس والنفيس وفضلا عن ذلك ان هذه الآثار المنتشرة فوقها علامات المهابة والناطقة بايات الاجلال لم يستشهد بها على غير جدوى ، فإن الجيش الفرنسوي قابل هذا الأمر بانتصار باهر أصابه في مقاتلة المهاليك

وعرفت هذه المعركة باسم « أمبابه » وهو اسم قرية اشتبك القتال على مقربة منها . و بعد قتال عنيف استرخصت فيه النفوس ودام تسع عشرة ساعة تضعضعت أركان الماليك واليكم تفصيل هذه الوقعة الهائلة على ما كتبها الغازي معركة الاهرام

« التقينا في ٣ ترميدور عند القجر بطلائع الاعداء فهزمناها من قرية الى قرية وفي الساعة الثانية بعد الظهر انتهينا الى معاقل جيس العدو فأمرت فصيلي دينه و دينيه بأن تخيما الى الميمنة بين الجيزة وامبابه لتقطعا على العدو الاتصال بينه و بين مصر العليا ملجأه الطبيعي . وكان الجيس مصطفاً على الشكل نفسه الذي كان مصطفاً عليه في معركة شبريس ولما أس مراد بك ميلا من ديزه الى اجراء حركة حربية صمم على الهجوم عليه وأنفذ أحد بكواته الاشداء بنخبة من رجاله ليشن الغارة بسرعة البرق على تينك الفصيلتين . فأمهلهم الفرنسويون ديما صاروا على قيد خمسين خطوة منهم واستقبلوهم بالرصاص والقذائف ، فسقط منهم عدد كبير في ميدان القتال، واندفع الباقون منهم على الفصيلتين فالتقتاهم بناد حامية أجهزت عليهم

« فاغتنمت الفرصة وأمرت فصيلة الجنرال بون المرابطة على النيلبان تهجم على المعاقل ، وأوعزت الى الجنرال فيال قائد فصيلة الجنرال مينو بان يتوسط بين الفيلق الذي هجم عليه والاستحكامات فينتهي الى ثلاث غايات : \_\_

أولا — منع الجنود المصرية عن العودة آليها .

ثانياً - قطع خط الرجوع على الجنود النازلين فيها .

ثالثاً — الهجوم عند مسيس لملحاجة على تلك المعاقل من الجهة اليسرى « وحالما اقترب القائدان فيال وبون أمرا الفصيلتين الاولى والثالثة من كل فرقة بأن تصطفا للهجوم ، وبقيت في مركزيهما الفصيلتان الثانية والرابعة وقد الفتا شكل مربع لم يبق مخيا الا فوق ثلاثة من المرتفعات ، وزحف لمناصرة الهاجمين .

« وهجم رجال الجنرال بون بقيادة الجنرال رمبون الباسل على المعاقل بمجرأتهم المعهودة ، غير مكتر ثين للنيران المنصبة عليهم من أفواه المدافع العديدة فقا بلهم الماليك بالمثل وخرجوا من المعاقل شانين الغارة عليهم . وقد تيسر لجنودنا ان يقفوا ويقابلوا الاعداء من جميع الجهات والحراب في رؤوس بنادتهم ويصبوا عليهم مطراً من الرصاص . وكانت جثت القتلى تغشى ساحة الهيجاء ، وعكن رجالنا من الاستيلاء على المعاقل ، فولى الماليك الادبار ، وانهزموا وتمكن رجالنا من الاستيلاء على المعاقل ، فولى الماليك الادبار ، وانهزموا زرافات من جهة الميسرة ، واضطروا الى المرور أمام فرقة من عساكرنا قتلت منهم مقتلة عظيمة ، وقذف عدد كبير منهم الى النيل فغرقوا فيه

«وسقط في حوذتنا أكثر من أربع مئة بعير موقرة أمتعة ، وخمسون مدفعاً . وقدرت خسارة الماليك بألني رجل من نخبة الفرسان ، وقتل وجرح فريق كبير من البكوات ، وأصيب مراد بك بجرح في خده . وبلغت خسارتنا عشرين أو ثلاثين قتيلا ومئة وعشرين جريحاً . وفي الليلة عينها أخليت مدينة القاهرة . وأحرقت جميع زوارقهم المدفعية وسفائنهم الحربية وقوار بهم وبارجتهم ودخلت جنودنا مدينة القاهرة في ٤ ترميدور .

« وأحرقت الجموع المتهيجة منازل البكوات في خلال الليل وأتواكثيراً من المحظورات ، ويعز على المرء ان يلقى في غير مدينة القاهرة أوشاباً وأوغاداً بقدر ما يلقى فيها ، وهي تضم أكثر من ثلاث مئة نفس من السكان « وبعد المعارك والوقعات المتوالية التي اضرم نادها الجنود الرافعون فوق رؤوسهم لواتي ، وحاربوا قوات تفوق قوتهم ، احبس لساني عن الاطراء على ثباتهم ورباطة جأشهم في مثل هذا الموقف ، لو لم يقتض هذا الشكل الجديد صبراً من جهتهم يخالف الحدة الفرنسوية . فلو استسلموا لحدتهم لما كانوا قد أصابوا الظفر الذي لاينال الا برباطة الجأش والصبر الجميل

لا ونم فرسان المهاليك بأسرار شجاعة غريبة ، فكانوا يدافعون دفاع الابطال عن ثروتهم ، وقد وجد جنود مع كل واحد منهم مبالغ من المال تتفاوت بين ثلاث مئة ديناد وخمس مئة ديناد

« وكان اولئك القوم بحصرون كل فخفختهم في خيولهم وسلاحهم، وأما بيوتهم فكانت في حالة يرفى لها ، على أنه يصعب على المرء أن يلتى أرضاً أخصب من أرض مصر وشمباً أشقى من شمبها وأشدجهالة وخولا منه ، فهم يؤثرون زرا من أزرار جنودنا على ريال قيمته سنة فرنكات وفي القري يجهل القوم وجود المقاريض ، وبيوتهم مصنوعة من الطين وليس عندهم من الرياش سوى حصيرة من القش وقدرين أو ثلاث قدور من الفخار . وهم على وجه الاجمال يتناولون قليلا من المطعم والمشرب ويجهلون كل الجهل استعمال المطاحن ، وقد كنا نازلين فوق مقادير وفيرة من الحنطة من دون ان نستطيع الحصول على شيء من الدقيق فكنا نعيش على البقول واللحم. وهم يصيبون الدقيق بطحنهم البر بين حجرين ، وفي بعض القرى الكبيرة مطاحن تديرها الثيران. وكانت عصابات من الاعراب قوامها لصوص وسفاحون من أعظم لصوص الارض وسفاحيها توالي الهجوم علينا ثم لاتلبث أن تفتك بالبرك أنفسهم كما تفتك بالفرنسويين على السواء ، ولا تحيجم عن شيء تصل اليه أيديها. فاللواء مويرور وكثيرون غيره من الحجاب والضباط في أركان الحرب قتلهم أولئك الاشقياء الكامنون وراء السدود وفي الخنادق وهم على صهوات جيادهم الصغيرة الجسوم والويل لمن يبتعد مئة خطوة عن الجيش. وحيث ان اللواء مويرور لم يمبآ بانذار الخفير بل أصغى لصوت القضاء والقدر - وقد لاحظت في غالب الاحيان ان هذا الامر يصيب الذين تحين ساعتهم - وصعد الى اكمة تبعد نحو مئتي خطوة عن المعسكر . عدا عليه ثلاثة من الأعراب كانوا في ذلك المكان

واغتالوه . فسكان فقده خسارة كبري للجمهورية ، لا نه كان قائداً من أشجع القواد الذين عرفتهم .

« ولا يتيسر للجمهورية ان تصيب طارئة أقرب من مصر اليها ، ولا تربة أغنى من تربتها . فهو اؤها جيد لأن ليلها يهب فيه النسيم البليل . وبعد مسيرة خمسة عشر يوماً واحتمال متاعب متنوعة وحرماننا الخر وكل مامن شأنه ان يخفف عنا أثقال الاعياء لم يصب أحد منا بداء من الادواء ، وقد وجد الجنود لذة عظمى في البطيخ المتوفر هنا . . .

« وامتازت المدفعية امتيازاً باهراً ، فاطلب منه رتبة فريق للواء دومارتين وقد وعدت دستان قائد نصف الفرقة الرابعة برتبة لواء . وقام الجنرال زايو نشيك خير قيام باعباء المهمات العديدة الخطيرة التي فوضت اليه قضاءها . وركب المد برسوس متن أسيطيل النيل ليسهل عليه ايصال القوت الينا من الدلتا . ولما علم اليي أضاعف الاغذاذ في السير ، وكان راغباً في أن يكون الى جانبي في أثناء نشوب القتال ، قذف بنفسه الى زورق من روارق المدفعية ، وانفصل عن الاسيطيل مع ما كان محيط به من المخاطر التي تتهدده . فنشب الزورق في الرمل وهجم عليه عدد كبير من الاعداء ، فباح بأسرار جرأة عظيمة وجرح في ذراعه جرحا بالغاً ، ولكنه عكن من اقالة عثار رفاقه واخراج الزورق من المأزق نشب فيه

« لم تصل الينا أخبار من فرنسا بعد ارتحالنا عنها . . .

«أرجومنكم ان تدفعوا مكافأة قدرها ١٢٠٠ فرنك لزوجة الوطني لاري كبير جراحي الجيش ، فقد أدى لنا في وسط الصحراء أعظم الخدم بنشاطه وغيرته . وعندي ان هذا الطبيب هو أفضل من جميع الاطباء الذين أعرفهم ليكون رئيساً لمستشفيات الجيش النقالة »

وفي الغد وهو اليوم الرابع من شهر ترميدور ( ٢٢ يوليو ) دنا بونابرت من القاهرة وأذاع النشرة الاتية .

« يا شعب القاهرة ، يسرني تصرفكم ، فقد أصبتم في امتناعكم عن التمرس بنا ، قدمت لاستئصال شأفة الماليك وصيانة التجارة وأهل البلاد الوطنيين ، فليسكن جأش الملهوفين ، وليرجع إلى منازلهم هاجروها ، ولتتم الصلوات اليوم كأ لوف العادة ، وليثابر عليها داعاً . لا يدخل عليكم الخوف من اصابة الضر لميالكم وبيوتكم ومقتنياتكم ولا سيا دين النبي الذي أحبه ، وحيث كانت الحال تقتضي الاسراع في انتقاء أشخاص تفوض اليهم ادارة الشحنة لئلا تتكدر حياض السكينة فسيمقد مجلس مؤلف من سبعة أشخاص مجتمعون في جامع فير، وسيكون منهم اثنان مقيدين دائما بخدمة قائد الموقع ، وسيهتم أربعة منهم بالمحافظة على الراحة العامة ومراقبة أعمال الشحنة » وفي ٢٤ يوليو دخل بو نابرت عاصمة القطر المصري، وفي ٢٥ منه كتب الى أخيه يوسف أحد أعضاء عملس الخس مئة ما يلي

« ستقرأ في النشرات العامة أنباء فتح مصر وما عانيناه من القتال في سبيله لنضيف صفحة أخرى الى تاريخ مجد هذا الجيش . ان أرض مصر تفوق أرض جميع البلدان في وفرة ما يجنى منها من الحنطة والارز والبقول واللحوم ، بيد ان الهمجية قد بلغت فيها غايم الموليس فيها مال للقيام بشيء من الاشياء ولاسيا لدفع نفقات الجند . وبعد شهرين أتمكن من الوصول الى فرنسا

« أَسَعُ لَكِي يَكُونَ عَنْدُ وَصُولِي مَعْرَكَةً أُوقَدَ سَعَيْرِهَا امَا عَلَى مَقْرَبَةً مَنَ بَارِيسَ وَامَا فِي بَرْغُونَيْهُ حَيْثُ أُنُويَ انْ أَقْضِي فَصِلَ الشَّتَاء »

ويستنتج من هذه الرسالة ان بونابرتكان يعتقد ان فتحه مضمون وانه يستطيع ان يكل أمر المحافظة عليه لنوابه العقلاء الدهاة من دون ان يعرضه للخطر أو ان يوجس خيفة من افلاته من أيديهم . ولكن ماذا كانت الغاية من وراء رجوعه الفجائي غير المنتظر ؟ فهل كان يبتغي العودة الى فرنسا كما زعم بعضهم للبحث عن أسباب حربية جديدة وأغراض أخرى تدعو الى الاستمار أو انه لم يكن له من غاية سوى الاقتراب من الملمب الذي كان حظه يدعوه الى تعثيل دور خطير فيه ؟ وهل كان يعتبر ان قد دنت ساعة الحوادث التي كان ينظر اليها ببصيرته ويتمنى الوصول اليها من عهد بعيد تمهيدا لارتقائه الى السدة العليا ؟ انتقاله ان الافتراض الاخير أقرب من سواه الى الصواب .

## الفصل الثامن

نكبة أبي قير – انشاآت بو نابرت في مصر – حرب سورية – الرجوع الى مصر – معركة أبي قير – العودة الى فرنسا

وكان بونابرت في خلال تعقب ديزه لمراد بك في مصر العليا يعنى وهو في مصر بتنظيم الادارة في الولايات المصرية ، إلا أن ابرهيم بك اللاجىء الى سورية اضطر بتلك الحركات هذا الفاتح المشترع الى ترك أعماله السلمية واستئناف القتال ، فالتقاه بونابرت وكسره في الصالحية شركسرة ، وقد جرح سلكو فسكى الباسل في هذه المعركة.

وانتهى الى بو نابرت نبأ محزن نغبص السرور الذي شعر به هو ورجاله على أثر هذا الانتصار الجديد ، فإن كليبر أشعر بو نابرت بأن اللورد ناسن أتلف الاسطول الفر نسوي في أبي قبر بعد معركة استرخصت فيها الارواح . ولم تكد أنباء هذا الحادث تنتشر في الجيش حتى بلغ منه الاستياء والذعر مبلغها ، فشعر القواد والجنود الذين ساورهم الضجر والقلق في الايام الاولى بعد صعودهم الى البر بان عوامل الحنيين الى الوطن تتجاذبهم بعنف ، وجعلوا يتذمرون نابذين عنهم الغرود . فني بدء الامر قاس بو نابرت بعين فكرته جسامة هذه النكبة فكاد صرح عزيته يتداعى ، ولما قالواله ان الديركتوار سيبادر ولا مراء الى فكاد صرح عزيته يتداعى ، ولما قالواله ان الديركتوار سيبادر ولا مراء الى اصلاح ما أفسده القضاء والقدر قال لهم بحدة : « ان أعضاء الديركتوار جماعة من ، . . فهم يحسدونني ويبغضونني ويتركونني أهلك هنا » ثم أشار الى أركان حربه وقال : «أولاتنظرون الى جميع هؤلاء الاشخاص لقد قضي عليهم بالهلاك: » حربه وقال : «أولاتنظرون الى جميع هؤلاء الاشخاص لقد قضي عليهم بالهلاك: » بصوت يشف عن صبر مقرون بالشجاعة : « سنبقي هنا أو نبرح هذا المكان بصوت يشف عن صبر مقرون بالشجاعة : « سنبقي هنا أو نبرح هذا المكان عظاء كالاقدمين . »

ومن ذلك الحين أقبل بونابرت بهمة لا تعرف الملل على تنظيم ادارة مصر المدنية ، وازداد شعوره بالحاجة الى استمالة السكان اليه ، وتشييد معاهد وطيدة

الاركان فيها . وكان أول معهد أنشأه في هــذا القطر ندوة تحاكي ندوة باريس العامية وقسمها الى أربعة أقسام :

أولا - قسم الرياضيات

ثانياً - قسم الطبيعيات

الما - قسم الاقتصاد السياسي

رابعاً - قسم علم الادب والفنون الجميلة

وأسند الرئاسة ألى منيج ، واتخف بونابرت لنفسه لقب نائب رئيس . وافتتحت الندوة الجديدة بحفلة شائقة أيد فيها هذا الجندي المظيم كلاته الجميلة التي وجهها الى رئيس ندوة فرنسا العلمية لما انتظم في سلكها بقوله انه لم يكن يطمع بفتوحه إلا ليفتح قلعة الجهل ، وان نجاح جيشه لم يكن سوى نجاح العلوم والمعادف

وكان بونابرت قد استمال اليه المسلمين وكانوا يطلقون عليه اسم « السلطان الكبير » ، فصاروا يدعونه الى جميع أعيادهم واحتفالاتهم وقد شهد حفلة وفاء النيل وعيد مولد النبي من دون أن برأسها كما زعم بعضهم، على ان احترامه للدين الاسلامي جمل المصريين يكرمون اسمه وينقادون لسلطته . ورأى بمض الناس أَن تصرف بونا برت من هذه الجهة كان نوعاً من الميل الى الاسلامية ، مع أن بونا برت لم يفعل ما فعله من هذا القبيل إلا اجابة لداعي السياسة فلم يكن مسلماً ولا مسيحياً بل كانب هو وجيشه في مصر من غلاة الفلسفة الفرنسوية والسفسطة المقرونة بالتساهل، وعدم الأكتراث للدين كما كانت الحال في القرن الثامن عشر . ولم يكن يشمر في رأسه بأفكار دينية تهب فيه بل كانت تجول في أعماق صدره عواطف دينية مهمة . إلا أن هذه المقاصد التي كانت تكفيه مؤونة الاشتفال بالشؤون الدينية التي استغرقت الافكاد في ذلك العصر والتي كانت تمكنه من تولي العلاقات الحبية مع الايمة والمشايخ كما كان يفعل في غير تلك الاحوال مع خدام الدين المسيحي والدين الموسوي لم تكن تدنيه من الانجيل أكثر مما كانت تدنيه من القرآن . وأقيمت في أول فنديميار من السنة السابعة حفلة في القاهرة لعيد انشاء الجمهورية ، فترأس بونابرت هذه الحفلة الوطنية وقال لرجاله « أيها الجنود ، من خمس سنوات كان استقلال الشعب



لويس بونابرت ملك هولندا ووالد نابوليون الثالث ولد في اجاكسيوسنة ١٧٧٨ وتوفى في ليفور نو بايطاليا سنة ١٨٤٦



جيروم بونابرت ملك وستفاليا ولد في اجا كسيوسنة ١٧٨٤ وتوفى في فيلجنيس بفرنسا سنة ١٨٦٠

مستهدفا لنبال المخاطر ففتحتم طولون وكان هذانديراً بدمار أعدائكم. وبعد سنة من الزمان ظفرتم بالنسويين في داغو ، وفي السنة التالية كنتم على قة جبال الالب . ومن سنتين كنتم تحادبون مانطو وقد أصبنا النصر في موقعة القديس جرجس المشهورة ، وفي السنة الماضية كنتم عندينابيع نهري الدراف والايزنو في أثناء عودتكم من المانيا . فهل كان يجري في وهم احد في ذلك العهد أنكم تخيمون اليوم على ضفاف النيل في وسط القارة القديمة ؟ لقد لفتم اليكم انظار العالم من البريطاني المشهور في الفنون والتجارة الى الاعرابي القبيح المنظر الشرس الاخلاق . أيها الجنود ، ان ثغر الحظ يفتر لكم ، فأنتم جديرون بالاعمال التي المحفورة أساؤهم على هذه الاهرام ، أوتنثنون منقلبين الى وطنكم تجرون ذلاذل المعمورة أساؤهم على هذه الاهرام ، أوتنثنون منقلبين الى وطنكم تجرون ذلاذل النصر وتصيبون إعجاب جميع الناس بكم

« من خمسة أشهر قضيناها بعيدين عن أوربا لم ينفك وطنيونا عن الاهمام بنا ، ففي هذا اليوم يحتفل أربعون مليونا من الوطنيين بذكرى عصر الحكومة النيابية ، ويفتكر بكم أربعون مليونا من الوطنيين وجميعهم يقولون: أنهم بالاعمال النبيلة التي اتوها والدماء الكرعة التي بذلوها ذوو فضل على السلم المام والراحة ورواج سوق التجارة ومحاسن الحرية المدنية . »

وكان المشايخ يشاطرون في الظاهر الجيش الفرنسوي ابتهاجه مقدرين لبونابرت مشاطرته إيام الاحتفال بمواسمهم حق قدرها . فدوى الجامع الأكبر بتهليل الفرح وابتهلوا الى الحق سبحانه وتعالى بأن يفيض بنابيع نعمه على حليف النصر ويعضد جيش أبطال الغرب وفي غضون تلك التظاهرات الحربية كان ابرهيم بك ومراد بك زعيا المهاليك وحليفا بريطانيا يوقظان الفتنة فما عتمت أن بدت طلائعها في عاصمة الديار المصرية . وكان بونابرت في أثناء ذلك الحين في مصرالقديمة . فلم يكد ينتهي اليه ماجرى حتى بادر الى العودة الى معسكره ، في مصرالقديمة . فلم يكد ينتهي اليه ماجرى حتى بادر الى العودة الى معسكره ، فطهر جنود الفرنسويين في مدة قصيرة شوارع القاهرة وأزقتها ، واضطروا الثائرين الى الاعتصام في الجامع الاكبر ، فأمطر عليهم المدفعيون سيحاب الموت من أفواه مدافعهم . وكانوا قد ابوا الاستسلام ، الا أن قصف صواعق المدافع جعلهم يسلسون قيادهم للفرنسويين ، فنبذ بونابرت قبول استسلامهم المناخر

عن ميماده قائلًا لهم. « انقضى زمان الشفقة ، فأنتم ابتدأتم وأنا أنّهي » . فحطمت أبواب الجامع وجرت غدران من دماء الترك . وأراد بونابرت أن ينتقم بنوع خاص للجرال دوبوي قائد الموقع وسلكوفسكي الشجاع اللذين عبثت بهما أظافر المنية

وكان ان سياسة بريطانيا النافذة بعد ما أيقظت فتنة القاهرة من مرقدها وجعلت جميع البلاد المصرية تهب على الفزاة حملت حكومة القسطنطينية على اعلان العداوة لفرنسا . فأصدر السلطان نشرة ضمنها سباباً وشما للفرنسويين ، وأوجب اهانة راية الجهورية والايقاع بجندها فأجاب بونابرت على هذه الاهانات والتظاهرات العدائية بنشرة ختمها بالاية القرآنية قائلا ، « ان أشرف الانبياء قال . القتنة هاجدة ، فليكن ملموناً من يوقظها ! »

وشخص بونابرت الى السويس ليتفقد آثار الترعة القديمة التي كانت صلة بين مياه النيل والبسر الاحمر ، وقد صحبه اليها منج وبرتوله ، فكادت رغبته في رؤية عيون موسى تكون وخيمة التبعة عليه ، لانه ضل في الليل البهيم عن سواء السبيل من جراء مد البحر وجعل يناجي النفس قائلا . « أوشكت أن أهلك كما هلك فرعون من قبلي ، ولو تم هذا لكان جميع الواعظين المسيحيين يلقون في هذا الحادث موضوعاً للتشفي مني »

ولما درى رهبان طورسينا أن بو نابرت في جوارهم أرسلوا أليه وفداً يدعوه بلسان أعضائه الى كتابة اهمه في سجلهم بعد اسم علي وصلاح الدين وابرهيم وغيره، فلم يضن عليهم بو نابرت بهذه النعمة الموءاتية لرغبته في اصابة الشهرة وكان عبد الله باشا الجزار قد استولى على قلعة العريش التابعة لحكومة بلاد الشام، فصم بو نابرت على محاربته، وكان ينوي من عهد بعيد مباشرة هذا الامر. وانتهى اليه وهو في السويس نبأ انتصار الجزار، فعجل في العودة الى القاهرة ليستصحب الجنود الذين كان محتاجاً اليهم في حملته. و بعد ماهمل على ضمان الراحة في العاصمة وتقليم أظفار الفتنة فيها بالممثيل بالزهماء الذين حركوا ساكناتها فصل عن أرض مصر وأوغل في القارة الاسوية، فاجتاز البادية المنبسطة أمامه راكباً متن هجين، وقد فضل ركوبه على ركوب الجياد لصبره على الحر والعطش والجوع والانضاء، وضلت طلائع الجيش عن الطريق، فلم

يلتقطها إلاحين كادت تستسلم الى القنوط ،وقد أوشكت ان تبيت فريسة اللاعياء والظمأ . فجاءهم بونابرت بالمطمم والمشرب وقال لهم « وهب تأخرت عن امدادكم بالطمام والشراب فهل يكون هذا الامر سبباً لتذمركم ووهن عزا عكم ، فلاينبغي ان يقع مثل هذا الامر يا جنود ، بل تعودوا بذل المهج بشرف » وكان شظف المعيشة والجهد يشتدان في بعض الاحيان فيفسد النظام العسكري ويدخل عليه الاضطراب ، وقد حدث لجندي فرنسوي في رمال البادية المحرقة ان يتخلى بعناء لوسائه عن قليل من الماء الآجن أو ظل بعض الجدران المتداعية ، كما انه صاد لوسائه عن قليل من الماء الآجن أو ظل بعض الجدران المتداعية ، كما انه صاد فيما بعد في وسط الثلوج في روسيا ينازعهم بعض الزوايا في الاكواخ أو بضع قطع من لحم الخيل المنتن . فذات يوم كاد القائد الاكبر يختنق من شدة حرارة الشمس فنال نعمة عظمى بأن يستذري ببقايا باب ، وقد قال بونابرت في هذا السمس فنال نعمة عظمى بأن يستذري ببقايا باب ، وقد قال بونابرت في هذا برجله عثر على حجر نقشت عليه صورة أوغسطس قيصر فعلق عليه العلماء أهمية برجله عثر على حجر نقشت عليه صورة أوغسطس قيصر فعلق عليه العلماء أهمية بلوزفين لتجعله فص غاتم ، وقد وجد هذا الحجر بين أنقاض بيلوز

ولما تمقب بونابرت آثار جيش الترك في بلاد الشام كان يرمي الى غاية أبعد، فانه كان يبتني التحرش بالدولة البريطانية بتأليفه حملة يزحف بها الى الهند مجتازاً بلاد العجم، وكتب الى طيبو صايب رسالة هذه خلاصتها

« انه ولا مراء قد انتهى اليك نبأ وصولي الى شواطىء البحر الاحر بجيش جرار لايشق له غبار ، يرغب كل الرغبة في تحريرك من نير بريطانيا الحديدي ، فأبادر الآن الى اشعارك برغبتي منك ان تبلغي بطريق مسقط أو مخا أخباراً عن موقفك السياسي . وأرغب منك أيضاً ان توفد من لدنك الى السويس أو الى القاهرة مندو با داهية نائلا ثقتك فأتمكن من مفاوضته »

. فهذا الكتاب الذي خطه بونابرت في ٢٥ ينايرسنة ١٧٩٩ ظل بغير جواب، وسقطت دولة طيبو صايب بعد مدة قصيرة .

وبلغ بو نابرت العريش في منتصف شهر فبراير وفي ١٦ منه سلمت قلعة العريش بعد انكسار المهاليك انكساراً تاماً وفتحت غزة أبوابها في وجهه بعد ستة أيام: ولما اقتربوا من بيت المقدس سألوه هل ينوي المرور بها ، فأجابهم

بحدة « لا . فان مدينة بيت المقدس غير مذكورة في الخطة التي توخيت المسير عليها ، فلا أروم التحرش بسكان الجبال والتوغل في ما زق يصعب الخروج منها ، وفضلا عن ذلك أخشى ان يها جمي من الجهة الاخرى فرسان كثيرو العدد وأحاذر ان يصيبني ما أصاب كاسيوس »

« وفي ٢ مارس استولوا على يافا بعد هجوم عنيف ، فأبيح فيها النهب والقتل ، فأنفذ بو نابرت حاجبيه بوهارنه وكروازيه لتسكين هياج الجند ، فوصلا في الحين الملائم وأنقذا من جنود الحامية أربعة آلاف الباني كانوا قد نجوا من المجزرة بالتجائهم الى الخانات . ولما أبصر القائد الاكبر هؤلاء الجنود الذين جاؤوه بهم تأثر وقال « ماذا يريدون ان أفعل بهم ، فهل عندي من الطمام والشراب ما يكفيهم ، وهل عندي سقن تقلهم الى فرنسا أو مصر ؟ فما هذا الامر الذي فعلوه ؟ » فاعتذر الحاجبان بما كان بهددها من الخطر لوكانا قدأ بيا قبول التسليم ، وذكرا بونا برت بالمهمة المقرونة بالانسانية التي فوضها اليهما فأجابهما التسليم ، وذكرا بونا برت بالمهمة المقرونة بالانسانية التي فوضها اليهما فأجابهما التسليم ، وذكرا بونا برت بالمهمة المقرونة بالانسانية التي فوضها اليهما فأجابهما المنافية ولا بالأمر الذي تذكرانه يتناول النساء والاولاد والشيوخ ويستثني الجنود المدججين بالسلاح ، فكان الاشبه بكما ان تهلكا ولا تأتيا في بهؤلاء التاعسين ، فاذا تريدان أن أفعل بهم ؟ »

وظل ثلاثة أيام يفاوض أصحابه في أمر الحظ المكتوب لاولئك المنكودي الطالع ريثما يأتيه البحر والريح بسفينة تملصه من أسراه من دون ان تضطره الحال الى اجراء غدران جديدة من الدم ، الا ان تذمر الجيش لم يمكنه من تأخير عمل كان ينفر منه نفورا عظيما . فني ١٠ مارس أصدر الامر بنصب الالبانيين هدفأ

وانتشر في مصر خبر سقوط يافا بالاذاعة التالية .

« بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين ، مالك كل شيء ، مؤتي النصر من يشاء . هذا نبأ الفضل الذي من به البادي تعالى على الجمهورية الفرنسوية ، فقد فتحنا مدينة يافا في بلاد الشام

«كان الجزار ينوي الزحف بسفاحي العرب الى القطر المصري مقر المساكين إلا أن أحكامه تعالى تظهر على مكايد البشر ، فقد كان يبتغي أن يسفك الدماء كمألوف عادته الهميجية منقاداً بذلك الى عجرفته والمبادىء الذميمة التي اقتبسها من المهاليك وأوحاها اليه الجهل . فذهب عنه أن الحق سبحانه وتعالى مصدركل شيء

« في ٢٦ رمضان أحاط الجيش الفرنسوي بمدينة يافا، وفي ٢٧ منه احتفر القائد الاكبر خنادق عند رؤيته مدافع كثيرة وجهورا غفيراً من الناس في المدينة . وفي ٢٩ منه صارطول الخنادق نحواً من مئة قدم فنصب القائد الاكبر المدافع والبطاريات الى جهة البحر ليسد الطريق في وجه الذين يريدون الخروج « وفي يوم الخيس وهو آخر يوم من شهر رمضان عطف القائد الاكبر على سكان يافا، فدعا حاكم المدينة الى التسليم، فكان الجواب القاء القبض على الرسول ومخالفة القوانين الحربية والشرائع الدينية والمدنية

« وفي الحال انفجر مرجل الغضب في صدر بونابرت فأطلق المدافع والقذائف ، وفي بضع دقائق تعطل مدفع يافا . وعند الظهر فتحت ثغرة في سور ، فهجم الفرنسويون وفي أقل من ساعة من الزمان استولوا على المدينة والقلاع واشتبك الجيشان في القتال فال النصر الى الفرنسويين ، وظل النهب جارياً ذلك الليل بطوله . وفي يوم الجمعة تحركت في فؤاد القائد الاكبر عوامل الشفقة على المصريين المقيمين في يافا ، فصفح عن الفقراء والاغنياء منهم على السواء وأرجعهم بكرامة الى بلادهم ، وعامل بالمعاملة نفسها الدمشقيين والحلبين. وقتل في المعمعة بالرصاص أو بحد السيف أكثر من أربعة آلاف رجل من رجال الجزار . وفقد الفرنسويون عدداً يسيراً من الرجال ، وجرح قليلون رجال الجنان بوضرع أحد . ياعباد الله اخضعوا لاحكامه ، ولا تخالفوا مشيئته ، واحفظوا وصاياه ، واعلموا أن العالم له يعطيه من يشاء والسلام »

وجاء الجيش الفرنسوي الى بلاد الشام بجراثيم الطاعون فانتشرت فيها واستفحل أمرها في حصار يافا . وكان غرازيو أحد معاوني الجنرال يحاذر أن يمس أحداً من الموبوئين مخافة أن يسري الوباء اليه ، فقال بونابرت « اذاكان يخاف من الطاعون فسوف يموت به » وقد تم تلبؤه في حصار عكا

ووصل بونابرت في ١٦ مارس الى مدينة عكا ، فلقي فيها مقاومة شديدة للم يكن يتوقعها . وجرح الجنرال كافارلي جرحاً مميتاً ، فقب ل ما لفظ أنفاسه

الاخيرة طلب أن تتلى على مسممه المقدمة التي كتبها فلتير لكتاب «روح الشرائع» فاستغرب القائد الاكبر هذا الطلب وكان يعتبر مصرع كافارلي خسارة جسيمة

وجاءت بونابرت أخبار من مصر العليا ، ومن جملتها نبأ من ديزه مفاده أن السفينة «ابطاليا» نشبت في الرمل عند ضفة النيل الغربية بعدء والله عنيف وكان بونابرت مع شدة دهائه يعتقد في غالب الاحيان صحة بعض الخزعبلات والترهات ، فلماعرف ماجرى لتلك السفينة قال «ضاعت ايطاليا من يد فرنسا ،

فدسي لا يخطىء موقع الصواب »

وانتشر الجيش الفرنسوي في أثناء حصار عكا في محركة جبل تا بور الشهيرة فكال اتنا عشر ألفاً من المشاة قد هجموا على كليبر وأحاطوا به وبرجاله الثلاثة الآلاف الذين ثبتوا في ميدان القتال ثبات الاسود. ولما وقف بونابرت على حقيقة قوة الاعداء خف بفصيلة من الجنود لمناصرة كليبر، وفور وصوله الى ميدان الحرب قسم فصيلته الى مربعين ورتبها على هيئة يتألف منها ومن مربع كليبر شكل مثلث متساوي الأضلاع طوق العدو. وكانت النار الخارجة من أضلاع المثلث تحصد المهاليك حصداً وتمزقهم أيدي سبا مغشية وجه الصعيد باشلائهم. وقد بدد ستة آلاف فرنسوي شمل الجيش الذي كان سكان تلك الارجاء يعتبرونه جراراً يحكي عدد نجوم الساء ورمل البحر.

و بعد حصار دام شهرين رأى بونابرت عدد جيشه يقل شيئاً فشيئاً من جراء اشتداد الطاعون عليه وفتكه به فتكا ذريعاً والمواقع المتوالية الناشبة بينه وبين عامية المدينة المتولي زعامتها قائد لا تلين شدته النوائب ولا تثام حده الشدائد ، وحينئذ صمم على العودة الى مصر . فتقلص ظل المقاصد الواسعة التي كانت تجول في فناء جنانه وتدور رحاها على قطب الشؤون الشرقية ، وتجعله يتنقل بالفكر من ضفاف السند الى شواطىء البوسفور . وقد قال فيما بعد : لو سقطت عكاء لغيرت وجه العالم ، فقد كان حظ الشرق محصوراً في هذه المدينة الصغيرة ، »

واليك النشرة التي أصدرها عن يافا مشمراً بعودته الى القطر المصري « أيها الجنود »

اجترتم البادية الفاصلة بين أفريقية وأسيا بسرعة تفوق سرعة جيس العرب « وقطعتم نظام الجيش الزاحف الى أرض مصر » وأسرتم قائده وغنمتم ذخائره وأمتعته وقر به وجماله » وفتحتم جميع المواقع المنيعة الحامية آبار الماء في البادية » ومزقتم في جبل تابور شمل المقاتلين المتألبين من جميع أنحاء أسيا طمعا بشن الغارة على مصر ونهبها وان السفن الثلاثبن التي أبصر عوها قادمة الى عكا من اثني عشر يوما كانت تقل الجيش الموكول اليه أمر محاصرة الاسكندرية » ولحكن قضت عليه الاحوال بالجيء الى عكا فكان فيها هلاكه . وسيزدال موكب دخولكم مصر ببعض راياته .

« وبعد ما حاربنا بجنود قليلي العدد ثلاثة أشهر في قلب القطر السوري ، وغنمنا أربعين مدفعاً وخمسين راية ، وأسرنا ستة آلاف رجل ، ودكرا حصون غزة ويافا وحيفا وعكا صحت عزيمتنا على العودة الى مصر . فان زمن الصعود من السفن اليها يدعوني ، لقد كنتم تعللون النفس بأنكم بعد أيام تقبضون على الباشا في قصره ، ولكن استيلاء كم الآن على قصر عكا لا يوازي ضياع بضعة أيام . فالا بطال الذين تقضي علي الاحوال بفقدهم فيها أحتاج اليهم لقضاء أعمال أهم وأفضل »

وفي ٢٠ مايو صدر الأمر بالانسحاب . وكان بونا برت بريد ان يسير الجميع على الاقدام تاركين الجياد للجرحي والمرضى . ولما جاء الجندي المقيد بخدمته وقال له . أي جواد أبقيه لك ? انهره قائلا « فليمش الجميع على الاقدام . . . . وأنا في مقدمتهم . أفما عرفت الامر ? أغرب من وجهي . »

وصلوا الى يافا في ٢٤ منه ، فكانت المستشفيات فيها تغص بالمرضى حيث كانت الحمى الوبيلة تحصدهم حصداً . فعادهم القائد الاكبر متفقداً أحوالهم ، وقد بلغ منه التأثر حين شاهد ماصاروا اليه وما كانوا يشعرون به من العذاب. فأصدر الامر باخلاء المستشفيات الاانه كان بين المرضى مطعونون يبلغ عددهم ستين . وكان الوباء قد اشتد على ثمانية منهم لم يكن يؤمل ان تمتد آجالهم أكثر مرف أربع وعشرين ساعة كما جاء في « مفكرة القديسة هيلانة » فاروا في مايجب ان يفعلوه بأولئك التاعسين، وشاور بونا برت أصحابه في الامر . فقالوا له ان كثيرين منهم يطلبون الموت بالحاح ، وان مخالطتهم للجيش تكون وخيمة التبعة عليه ،

وان الحكمة والمحبة تقضيان بتعجيل وفاتهم بضع ساعات والاجهاز عليهم. ويحقق بعضهم أنهم جرعوهم شراباً عجل موتهم.

ولما دنا بونابرت من مدينة القاهرة أوعز الى نائبه فيها ان يهيء له جميع معدات الاحتفاء به واستقباله استقبال الظافر ليزيل أو يخفف ما خامر الاذهان من تأثير الاخفاق الذي أصابه في حملته على بلاد الشام . وكان يرمي بذلك الامر الى اقالة عثار قوى جنوده الرازحة تحت أوقار القنوط ، والتهويل على المصريين وقد كان يخشى انتقاضهم عليه وقضت عليه السياسة والمصلحة بأن يكتم حقيقة الذكرة "ي مالله و يجاهر بفوز وهمي باهر

وكان الديوان المصري يقابل عواطف بونابرت بالمثل ، فقرر اقامة حفلات لتلك الغاية وأذاع نشرة جاء فيها ما يأتي: —

« وصل الى القاهرة الجنرال بونابرت المحروس بالعناية الألهية وقائد الجيش الفرنسوي وصديق الدين الاسلامي . . . دخل القاهرة من باب النصر . فهذا يوم أغر محبحل لامثيل له . كان في غزة ويافا . فحمى سكان غزة ، الا أنه لما رأى ان سكان يافا قد ضلوا عن الصراط المستقيم وأبوا التسليم حمي غضبه عليهم وأسلمهم جميمهم الى النهب والقتل ، فدك جميع أسوارها و بطش بجميع الذين كانوا فيها »

وعني بونابرت في أثناء اقامته في القاهرة بتنظيم الاحصاءات المختلفة عن القطر المصري فنشرت في مذكرات كاتبه الملاحظات التي نظمها

وانتهى الى بونابرت أن مراد بك توغل في مصر السفلى فهجر الراحة والاعمال السامية، وبرح القاهرة في ١٤ يوليو ميما الاهرام. وفي مساء الفه جاءته رسالة من مرمون قائد جنود الفرنسويين في الاسكندرية مفادها أن الترك صمدوا الى أبي قير في ١١ منه تحت كنف البريطانيين فخف القائد الاكبر في الحال الى محاربة جيش الترك الرافع فوق رأسه لواء مصطفى باشا. وكان يميل كل الميل الى اصلاح نكبة أبي قير في أبي قير عينه. فظفر ظفراً مبيناً في هذا المكان ودفع الى البحرعشرة آلاف رجل وبات الباقون قتلى أو أسرى. واليكم ماكتبه بونابرت الى الديركتوار في هذا الصدد

«كتبت اليكم في رسالتي المؤرخة في ٢١ فلوريال أن الفصل الملائم لركوب



يواكيم مورات ملك نابولى وزوج كارولين بونابرت شقيقة نابوليون الاول ولد فى البستيد مورات ١٧٦٧ وقتل رمياً بالرصاص فى نابولى ١٨١٥

البحر بحملني على ترك بلاد الشام

« وفي ٣٣ مسيدور انتهت ألى مياه الاسكندرية مئة سفينة بينها عدد كبير من السفن الحربية ورست في مياه أبي قير ، وفي ٢٧ منه صعد العدو الى البر وأخذ حصن أبي قير عنوة وبجرأة غريبة . فسلمت حاميته وأخرج العدومدافعه الى البر وعضدته خمسون سفينة على احتلال كثبان عالية من الرمل ، وكانت ميمنته الى البحر وميسرته الى مجيرة المهدية

« وفي ٢٧ منه انطلقت من معسكري عند الاهرام ، فوصلت في أول ترميدور الى الرحمانية ، واخترت البركة مركزاً لأعمالي ، وفي الساعة السابعة صباحاً من اليوم السابع من ترميدور التقيت العدو

« فشى الجنرال لان على طول البحيرة ، واصطف للقتال بازاء ميسرة العدو حين كان الجنرال مورات قائد الطلائع يوعزالى الجنرال دستانس عهاجمة الميمنة ، وكان الجنرال لانوس يعضده

« وكان سهل جميل مساحته أربع مئة تواز « التواز يوازي ستة أقدام » يفصل بين جناحي الجيش ، فدخله فرساننا وبلغوا بأسرع من انتقال الفكر الى ماوراء ميسرة العدو وميمنته ، فاعملوا فيه السيف ودحروه وقذفوه الى البحر فلم ينج منه أحد . ولو كنا نقاتل جيشاً أوربيا لكنا أسرنا منه ثلاثة آلاف مقاتل ، ولكنا سقناهنا الردى الى ثلاثة آلاف محارب

« وكان الصف الثاني من صفوف الاعداء على بعد خسة آلاف أو ستة آلاف تواز عنا ، وقد احتل موقعاً حصيناً . وكان عمت برزخ ضيق جدا ، فتحصن فيه العدو بكل تحفظ ، وكان عنده الاالون زورةا مدفعياً . وخيم العدو قراب هذا الموقع في قرية أبي قبر وبني فيها الاستحكامات والحواجز . فأخذ الجنرال مورات القرية عنوة وهجم الجنرال لان بالفصيلة الثانية والعشرين وشطر من الفصيلة الستين على ميسرة العدو ، وأغار الجنرال فوجيار بجنوده على ميمنته ، وكان الهجوم والدفاع بالغين منتهى العنف على السواء ، الاأن فرسان الجنرال مورات الصناديد عقدوا عرى العزائم على نيل المجد الرفيع في هدذا اليوم ، فهجموا على ميسرة العدو وأغاروا على ميمنته من الوراء وحصروه في مأذق فيصعب الخروج منه ، وقتلوا منه مقتلة عظيمة . وكان أول من دخل الحصن يصعب الخروج منه ، وقتلوا منه مقتلة عظيمة . وكان أول من دخل الحصن

الوطني برنار قائد الفصيلة التاسعة والستين والوطني بايل قائد رماة القنابل في نصف هذه الفرقة ، فكان ذلك مدعاة الى توشيحهما حلل الفيخر

« وكان الصف الثاني من صفوف الاعداء كا كان الصف الاول من صفوفهم يغطى مجتثه وجه ساحة القتال أو يغوص في النيل

« وبقي للمدو ثلاثة آلاف رجل وضعها في قلمة أبي قبر على بعد أربع مئة تواز خلف الصف الثاني ، فاصرهم الجنرال لانوس ، فأطلقت عليه القنابل من ستة مدافع على اثالشاطى ء الذي جر فيه التيار في السنة الماضية جثث البريطانيين والفرنسويين صارت اليوم تغشيه جثث أعدائنا المعدودة بالالوف ، ولم ينج أحد منهم ، ونشب في حبائل الاسر مصطفى باشا الوملي قائد الجيش الاكبر وابن عم السفير العمافي في باريس كلالة ، وأسر معه جميع ضباطه . وها عنذا مرسل اليكم أذنا به الثلاثة . . . .

« وعندي ان نيل النصر في هذه المعركة مرجعه الى الجنرال مورات ، فاطلب منكم ان ترقوه الى رتبة أمير لواء لأن فرسانه أتوا بالمعجزات . . . « وقدمت للجنرال برتيه من قبل حكومة الديركتوار الاجرائية خنجراً بديع الصنع ، فكان اهداؤها اياه دليلا على رضاها عن خدم مافتيء يقدمها في خلال الحرب كلها . . . »

واغتنم بونابرت الفرصة من انتصاره لينفذ سفيراً مفوضاً الى الاميرال البريطاني ، فهذا بعث اليه بصحيفة فرنكفورت الفرنسوية الصادرة في ١٠يونيو سنة ١٧٩٩ وكان القائد الفرنسوي يتذمر من مدة طويلة لانقطاع أنباء أورباعنه . فتصفح الجريدة بلهفة شديدة فعثر فيها على الحال السيئة التي صارت اليها شؤون فرنسا وانكسارات جيوشها المتوالية فصاح قائلا « لقد صدق وايم الحق حدسي ان ايطاليا فقدت من أيدينا وضاعت عمار انتصاراتنا ، وعليه لا أرى مندوحة عن الرحيل »

وصبح عزمه من هذه الدقيقة على الانطلاق ، فأسر هذا الامر الى الجنرال برتيه والاميرال غنتوم . وأوعز الى هذا الاخير بأن يهيء له السفينتين الحربيتين مويرون وكارير والمركبين الصغيرين الريفانش والفرتون لنقله مع حاشيته الى فرنسا وكان بونابرت يبتغي ان يلقي بمقاليد زعامة الجيش العليا الى أشد القادة

جرأة وأعظمهم كفاءة، فتردد بين ديزه وكليبر. وقد جعلته رغبته في استصحاب الأول معه يقرر تعيين الثاني خلفاً له في قيادة الجيش غير مبال بما كان بينه وبين كليبر من النفور. فكتب اليه ليوقفه على ماعزم عليه ، ويفوض اليه السلطة العليا ، وكان من جملة ما أوصاه به ما يأتي

« ان المسيحيين يظلون أصدقاءنا فيجب ردعهم عن التمادي في العيث فساداً لئلا ينظر المسلمون الينا عقلة التعصب عينها التي ينظرون بها الى المسيحيين ، فنصبح غير مستطيعين استمالتهم الينا . »

ويعرض لنا هذا السؤال وهو : هل كان الديركتوار يرغب في دجوع بونابرت بعد ما كان قد نظر بعين الجذل الخفي الى انطلاقه من بالاده من دون أن يخفى ذلك الأمر عليه ؟ ويزعم بعضهم أنه انتهى الى بونارت رسالة وقعها تريلهار ولاديفيليار ليبو وباراس جعلته يصمم على مغادرة القطر المصري ويصعب الجزم مع ما يحييط بهدا الامر من الروايات المتناقضة ، كيف صمم بونابرت على الرحيل وعندنا انه لما جبطت مساعيه في بلاد الشام بوانهت الله الانباء عن حالة الشؤون والافكار في فرنسا ، خيل اليه أن الساعة دنت لحسر اللثام عن حقيقة أفكاره ومطامعه وتحويلها بن الشرق الى العرب ، وكان س جملة ما قاله في نشرة أصدرها عن الاسكندرية ما يأتي :

« ان أخبار أوربا جعلتني أقرر العودة الى فرنسا ، فأنا ألتي الى الج. تراك كليبر بمقاليد قيادة الجيش وعن قر مبستصل الى هذا الجيش الانباء عنى . رانه ليمز علي وايم الحق فراق جنود تعلقت بهم كل التعلق ، إلا أن هاذا الفراق سيكون وقتيا . وقد أصاب انقائد الذي استخلفته عايكم ثنة الحكرة و ثقي اوفي أواخر شهر أوغسطس أفاع بونابرت يصحبه برتيه ومرمون و ررات ولان واندريوسي ومنج وبرتوله وغيره ، فتمكن من تجنب الاسعاول البريطاني الذي كان قد ابتعد عن الشواطى الافريقية بريد ثفراً من ثفور قبرس لجلب الذي كان قد ابتعد عن الشواطى الافريقية بريد ثفراً من ثفور قبرس لجلب الذعائر والمؤن ، وفي ٦ اكتوبر بلغ مرفأ فريجوس بعد ما نجا من الاميرال سدني هميث البريطاني الجاد في أثره .



## الفصل التاسع

#### العودة الى فرنسا - ١٨ بزومير

وكان عبور البحر من الاسكندرية الى فريجوس محفوفاً بالمصاعب والمخاطر فقد قضي على الاسيطيل عند خروجه من المياه المصرية أن يكافح الريح الشديدة المماكسة فاقترح الاميرال الانثناء على الاعقاب الى المرفأ وكأن جميع الركاب يرون رأيه . ولو لم يصر بونا برت على اقتحام غمرات المنون والتغرير بنفسه لادراك الغاية التي كان يرمي اليها الكان رأي الاميرال قد تغلب على مشيئته. ولما فصل عن اجاكسيو قامت في وجهه مصاعب يدز على سواه تذليلها . بيد أنه تحكن من الظهور عليها بماكان مفطور آعليه من العناد والتصلب في الرأي . ويرجح ان شدة صريمته والخطة الغريبة التي رسمها للاميرال غنتوم وسيره على محاذاة الشواطىء الافريقية للبلوغ الى جزيرة سردينيا جعلته ينجؤ من السفن البريطانية التي كانت تتعقبه باحثة عنه . وكان يخاف أن يفسد عليه تدبيره كما كان يشعر بالقلق والاضطراب كلالاح له في الافق شراع سفينة ، وبلغه وهو فياجا كسيو ماكان من النتيجة الوخيمة التي تلت معركة نوفي فقال . « لو لم يكن من المقضي علي إن أقضي مدة الحجر الصحي الملمون لكنت أتولى زعامة جيش ايطالياً طلًّا أَطأً الأَرضَ بأخمصي فلا تزال لدي وسائل عديدة ، وأنا موقن انه لايضن على قائد من القواد بقيادة جيشه ، فتصل عالا الى باديس أنباء النصر الذي أصيبه كما وصلت اليها أنباء النصر في أبي قير . فياحبذا هذا الامر . »

وكان بونابرت شاعراً بالحاجة الى اتيان مأثرة خطيرة بمحو التأثير السيء المسبب عن مفادرته للقطر المصري بشكل فجائي أطلق الالسنة من عقالها لانتقاده ولما وقف على حقيقة النكبات التي أصابت الجيوش الفرنسوية في ماوراء الجبال ساوره القنوط من نيل الانتصارات السريعة التي كان يحلم بها ودهمه غم شديد جعل الناس يقولون عنه انه لبس ثوب الحداد على ايطاليا ، وفضلا عن ذلك جعله احتفاء الاهلين به في فريجوس ينسى ملالة الحجر الصحي فوقت ما بلغهم خبر دخول الجنرال بونابرت مرفأهم غطوا وجه البحر بالمراكب وأحاطوا بالسفينة

التي تقل ذلك الرجل العظيم قائلين « ان الطاعون لأ فضل لنا من النمسويين » وحينئذ لم تكن التدابير الصحية مستطاعة فانتهز بونابرت الفرصة من هذا الامر وعجل في الشخوص الى باريس

وكان قد أشعر بقدومه أخوته وزوجته فخفوا الى لقائه بطريق برغونيه المقضي عليه المرور بها بموجب الخطة التي بعث بها اليهم. ولكنه لما وصل الى ليون غير رأيه وأخذ طريق البربونه. ولما لم يجده اخوته وجوزفين في ليون انقلبوا مسرعين الىباريس. واستقبل معظم القوم هذا الجندي الباسل استقبال المخلص غير مكترثين للاراجيف المنتشرة عن رجوعه الفجائي ومفادرته جيشه في ما وراء البحار تحت سماء محرقة وفي أرض وبيلة الهواء

ولا يخنى ان الديموقراطية بعد ما أوجدت لفرنسا الذرائع العديدة المستطاع التذرع بها لمناوأة الاجنبي أفضى بها الأمر في الداخل الى ابداء التبرم العام من جراء تقلبات الدهر ومعاكسات الاقدار واحجام بعض دعاتها عن مواظبة الاعتصام بمبادئها ومذاهبها وان الثورة التي كان لها أنصار أشداء ذوو همة عالية في المجلس الدستوري وبين رجال القضاء ولجنة الأمن العام لم تكن تتوقع شيئاً من أركان المجالس وأصحاب الكلمة المسموعة في ذلك العهد ، فانهم خفضوا من مقام السلطة من دون ان يجعلوا الحربة تمجني نقعاً من هذا العمل ، واستبدلوا المسلطة الشعبية المطلقة سلطة استبدادية كانت الاحزاب تتناويها واذا أضيف الى هذا ان الجمهورية في الحالة التي صارت اليها ، وبين أيدي الذين وقع اليهم أمر الما اسابتها انكسارات عديدة متوالية أفقدتها ثمار الحروب الاولى الخالدة الذكر ، علم لاول وهلة السبب الذي من أجله كانت الأ فكار متهيئة لاجراء تغيير سياسي خطير . ولكن أي نوع من التغيير ينوون اجراءه ؟ ومن الرجل الذي يحسن ان يجري على يده هذه الأسئلة ويكثرون من جرائها من الرجم بالغيب ، وكان القوم يتناقلون هدفه الأسئلة ويكثرون من جرائها من الرجم بالغيب ،

ويسرفون في القيل والقال ، ويعللون النفوس بالاماني والآمال ، أو يخشون من التبعة الوخيمة التي ينتهون البها

ان الحادث الخطير المنتظر وقوعه لم يكن مؤاتياً للجمهورية ، فقد كانت موصومة بوصمة ذكرى سيئة ينفر الناس منها، وكانت سبباً للاضطراب والفوضى وقد كان الناس يتوقعون بتافدالصبر وضع حد لهما . ولم يكن أيضا ذلك الحادث مؤاتياً للهلكية ، فقد كان القوم ميالين الى رؤية نتائج الثورة مع تبرمهم من الشكل الذي اتخذته الحكومة الجمهورية ، وكان الجيش برمته ، كا تبين من حادث فركتيدور ، يهب لمواقعة كل من تحدثه النفس باعادة السلالة البوربونية الى عرش فراسا

ويستنتج مما بسطناه ان الرأي المام في الامة الفرنسوية كان يرمي الى حصر السلطة في يد قويه تعمل لمعاجة الثورة وايس لمعاكستها فكانت الضرورة في مثل هـ ذه الحال أي نفور الشمب والجيش من حركة ارتجاعية تعيد سلالة البوربون الى الحكم ، والخوف من عودة الحكم الشعبي تقتضي وجود شيفص يدبر بيده سكان الاحكام ويستطيع الذود عن حياض الاصلاح الاجماعي الموضوع في سنة ١٧٨٩ وصيانته من الفواعل الوبيلة التي يمرضه اليها ارتخاء نوابض الساطة ويحول دون ميل الافكار الى خدمة الحزب الملكي لاعتصام هـ ذه الافكار باهداب القوة ووحدة السلطة الادارية ، على ان بهوش هذا الرجل باعباء مهمته السامية لا يجعله يزعزع وقتياً أركان الدعوقراطية الالخدمة الثورة عينها، وأعا مجمل في قبضة الفرد السلطة الاجمالية وتمد زاولتها المجالس الوطنية باسم الشمب. وكانت الحال تقتضي أن يكون هذا المرء من أشد الناس تعلقاً بالنورة وأعظمهم اخلاصًا للمصالح الحديثة ، وان يكون ذا عتمل أرضع لبان روح العصر، وأنشأ له عجداً أثيلافي خدمة فرنسا الجديدة ، وصار قادراً على الاستعانة بشهرته وذهائه للظفر بالامانة والتعلق اللذين يضرم حب الوطن نارها في بعض الافئدة دفاعاً عن ذمار دستور السنة الثالثة . وكان يجب أيضاً ان تكون ذراع هذا الشخص ضامناً قوياً حافظاً من شرور الاجنبي، والا يكون اسمه من جملة أسماء رجال الحكومة ذوي القلوب الجامودية الذين خلصوا البلاد مخلفين ذكراً سيئًا. وهذه المهمة لايضطاع بها سوى جندي من جنود الثورة يستطيع وحده نسخ الاوهام

التريزة لدى فرنسا. وكان هـذا الجندي يشعر من زمان طويل بهذه المهمة العزيزة لدى فرنسا. وكان هـذا الجندي يشعر من زمان طويل بهذه المهمة الخطيرة ، ورقبت مطامعه الفرصة الملائعة للاستقلال بها ، فكان صوت داخلي يناجيه من حداثته بأنه مزدان بجميع الصفات الضرورية وجامع لجميع الشروط اللازمة لما يسند اليه

وان ما كان بونابرت يراه ويرغب فيه كان منطبقاً على أماني الامة وحاجاتها، فيكان حضوره مقدمة للحادثة التي غيرت مجرى الثورة الفرنسوية ، ولم يكد نبأ رجوعه ينتشر حتى التفت حوله الاحزاب جميعها مستندة الى شهرته ودهائه، وكل منها يبتغي الثعويل عليه ليظفر باكال كان يعلل النفس بنيلها

وكانت الآكثرية في الديركتوار المؤلفة من باراس وغوهيه ومولان وأنصارهم تتوخى المحافظة على دستور السنة الثالثة . فكان باراس يروم ذلك لاعتقاده أن بقاء الحال على ماهي عليه يخلد بقاءه قابضاً بيده على زمام السلطة ، وكان غوهيه ومولان يعتقدان ان بقاء هذه الحال يحفظ حكومة الجمهورية على شكلها الحاضر . وأما سياس فانه كان يرى غير ذلك . فقد كان يميل سراً الى الملكية وينقرمن الحكومة الشعبية ، ويتحين الفرصة السائحة للمجاهرة بمبادىء كان يحاذرافشاءها . فاتهم بأنه تعمد خيانة الجمهورية لخدمة أميرمن آلبرنسويك كان يحاذرافشاءها . فاتهم بأنه تعمد خيانة الجمهورية لخدمة أميرمن آلبرنسويك القنوط يبلغ منه وكادت صروف الزمان تفل حده وتقلم أظفاره . وهذا هو السبب الذي من أجله كان سياس ميالا الى الشخص الذي يتجرأ عنى مناوأة الديموقراطية وأشياعها . وكان روجه دوكوس زميله يسلك مسلكه ويحذو الديموراطية وأشياعها . وكان روجه دوكوس زميله يسلك مسلكه ويحذو خذوه . فجهل بونابرت في بدء الأمرحقيقة هذا الرجل حتى أنه في خلال مأدبة أدبها غوهيه في غد اليوم الذي مثل فيه لدى الديركتوار لا ول مرة بعد عودته خاطبه بلهجة احتقار

وقال سياس بغضب على أثر هذه الوليمة: « انظروا كيف يعامل هذا البذي، الحقير عضواً من أعضاء حكومة كان من حقها أن تنصبه هدفاً للرصاص » الا أن ذلك التباعد المتبادل الذي كان يشعر به كل من الفيلسوف والجندي ماءتم أن زال وخلفه ميل مشترك لتغيير شكل النظام السياسي في فرنسا. فقال

بعضهم لبونابرتمرة . « آنخذ لك نصيراً بين الاشخاص الذين يعتبرون أصدقاء الجمهورية يعقوبيين (توريين متطرفين) واعلم ان سياس زعيم لهؤلاء الاشخاص» وشعر الجنرال بأن نفوره يضعف شيئاً بعد شيء ، ويزعم بعضهم أنه عالج كمان هذا النفور رغبة في اسمالة ذلك الرجل الذي لم يحسن استقباله في بدء الأمر ولم يكن يميل اليه . وكان يتوخى من وراء هذه المعاملة الاستعانة به لاجراء مقاصده العالية .

وأراد الديركتوارأن يبعد عنه بونابرت خوفامنه وتخلصاً من شره فاقترح عليه أن يسند اليه قيادة الفيلق الذي يريده ، الا أن هـذا المنصب الذي كان غير بونابرت يسر بنيله لم يكن من شأنه جذب هذا الرجل اليه ، فقد كان يشعر بأن منصباً أهمى وأفضل كان أمامه ، وقال . « لم أشأ نبذ المنصب الذي قدموه لي بل طلبت منهم أن يمهلوني ريما تثوب الي العافية ، وعمدت الى الاعترال عن معاشر البشر لئلا يسندوا الي منصباً آخر يشبطني عن اجراء مقاصدي الكبيرة ، ولم أكن أشهد مجالسهم ، وقد آثرت حزب سياس على حزب باراس »

الآأن التدابير التي أفضت الى ١٨ برومير تمت على يد لوسيان بونا برت وايدي سياس وتالبران وفوشه وريال ورينيو دي سان جان دنجلي وغيرهم. وكان فوشه من الألى عيل صبرهم لتقويض دعائم طريقة الحكم الجمهوري بعد ماكان من المغالين في خدمة مبادئما ، فقال لكاتب بونا برت . « فليسرع الجنرال والا هلك ولا محالة »

وتردد كمباساريس ولبرون في الجزم بهذه القضية ، فأن المؤامرة لم تكن مؤاتية لتحفظ الواحد ولا لاعتدال الآخر . ولما علم بونابرت بترددها صاحكاً نه القابض بيده على أزمة الاحكام في فرنسا . « أني لمنكر هـذه المواربة فلا يتوها أني محتاج اليهما ، فليجزما في الامر اليوم والا فاتت الفرصة غداً . فأنا آنس من نفسي المقدرة على الاستقلال في العمل »

وكان جميع القواد المشهورين في باريس يذهبون مذهب بونابرت حتى أن مورو نفسه جاهر بأنه يرفع لواءه فوق رأسه ، وسنرى عن قريب المهمة التي رضي بأن ينهض باعبائها في اليوم الذي كان فيه كل شيء مهيئاً له . وكان يعوز هذا المتاكم العظيم مناصرة زميل من زملائه يخشى معارضته ودهاءه وطباعه .



المرشال ناى دوق الشنجن وامير الموسكوفا ولد فى سارلويس ١٧٦٩ وقتل رمياً بالرصاص فى باريس ١٨١٥

فقد كان برنادوت مصراً على وجوب الدفاع عن كيان الجمهورية وحرمة دستور السنة الثالثة . الا أن نسيبه يوسف بونابرت جاء به الى اخيه صباح اليوم الثامن عشر من شهر برومير ( ٩ نوفهر سنة ١٧٩٩ ) فكان عنده جميع القواد الكباد وهم لا بسون بزاتهم الرسمية . وكان برنادوت لا بسا ثوبًا بسيطًا ، فاستاء بو نابرت منه وأبدى له تعجبه وخلابه في غرفته ، وباح لديه بما كان قد عقد عليه عروة المزم قائلا له . « ان حكومة الديركتوار ممقوتة ، والدستور بال ، فيجب والحالة هـذه تطهير الحكومة من أعضائها وانشاء هيئة جديدة لها . فأذهب واتشح ببزتك ، وأنا لا أستطيع أن انتظرك وقتاً طويلا. فستجدني في التويلري بين جميع دفاقنا . واياك أن تتكل على مورو أو برنوفيل أوغيرهما من القواد . وحين تتعمق في اختبار الناس تعلم أنهم يكثرون من المواعيد وينجزون القليل منها . فلاتركن اليهم» فقال له بر نأدوت انه يأنف من الاشتراك ممهم في المؤامرة ، فطلب منه بونابرت أن يلازم خطة الحياد التام ، فأجابه برنادُوتَ جوابًا لم ينقع له غلة قائلاً . سأظل ساكناً كوطني ، ولكن إذا أمرني الديركتوار بالعمل فلا ألتي بدا من مواقعة جميع المشاغبين. فلما سمع بونابرت هذا الكلام لم يفر فائره بل كظم غيظه مخافة أن يتدخل في القضية عدو داهية شجاع بفسد عليه أمره ويحبط سعيه

وبينا جميع هذه الامور تجري في منزل صغير بشارع النصرحيث يقيم بطل ادكول والاهرام أرسل اليه مجلس الشيوخ القرار الآتي نصه بطي رسالة أولا — ان الحكومة الاشتراعية انتقلت الى سان كلود

ثانياً - تنتقل المجالس اليها في صباح الغد في ١٩ برومير عند الظهر

ثالثاً — فوض الى الجنرال بونابرت وضع هذا القرار موضع الاجراء ، وهو مقضي عليه بأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لصيانة ممشلي الامة ، وبناء عليه بجب أن يخضع رأساً لامره قائد الفرقة السابعة عشرة العسكرية ، وخفراء الحكومة الاشتراعية ، والحرس الوطني ، والجنود المرابطة في باريس وضواحيها والانحاء الممتدة اليها سلطة الفرقة السابعة عشرة العسكرية الانقة الذكر .

رابعاً - ان الجنرال بونابرت مدعو الى المجلس ليستلم هذا القرار ويقسم المين ويفاوض المندوبين المفوضين في المجلسين . »

وكان بونابرت ينتظر مثل هذا القرار الجاري الاتفاق على وضعه بينه وبين أنصاره في المجلس. وبعد تلاوته على مسمع من الجنود قال لهم:

« أيها الجنود»

« ان القرار الصادر فوق العادة من مجلس الشيوخ منطبق على المادتين ١٠٢ و ١٠٣ من الدستور، وهو يخولني الزعامة في المدينة والجيش. قبلت ذلك رغبة في تيسير التدابير التي ينوى اتخاذها والتي تلائم كل الملاءمة مصلحة الشعب

« وقد جنح عن الطريقة المثلى القائمون بادارة حكومة الجمهورية في السنتين الاخيرتين ، وقد أملم أن يضع رجوعي حداً للمساوى، العديدة الطارئة فبالغمم في الاحتفاء بي مما يدل على توثق عرى الاتحاد القاضي على باجراء أعمال لا ألق منتدحاً عن اجرائها. وأنتم اضطلعوا بما يسند اليكم فتقوموا بنصر قائدكم بما شاهدته فيكم دائماً من الهمة والثبات والثقة ،

ولما نشر قرار الشيوخ دقت الطبول في جميع أنحاء باريس مؤذنة بحشد العساكر ، فأذاع بونابرت الذئيرة الآتية :

«أيها الوطنيون ،

لا أن مجلس الشيوخ المعتبر مستودعاً لحكة الامة أصدر القرار المبينة صورته بطيه ، وذلك بناء على السلطة المستمدة من المادتين ١٠٢ و١٠٣ من الدستور.

« وأراني مضطراً الى اتخاذ جميع التدابير لصيانة كرامة ممثلي الامة ، فالانتقال من حال الى أخرى ضروري ومعجل ، وفي وسع الحكومة الاشتراعية أن تدفع عن هؤلاء الممثلين الخطر الوبيل الذي يقودنا اليه تفكك اجزاء جميع الاقسام الادارية .

« وهو في الحال الجوهرية الحاضرة محتاج الى الآيحاد وثقة الوطنيين به ، فالتفوا حوله مناصرين ، وهذه هي الوسيلة الوحيدة الممكن التوسل بها لتوطيد الجمهورية على قواعد الحرية المدنية والسعادة الداخلية والنصر والسلم . » وبينا بو ابرت يتمن به به بالفعل وبصورة شرعية على القيادة العليا في

العاصمة لم يكن الديركتوار يجري شيئاً أو انه في الحقيقة لم يكن يستطيع اجراء شيء لاحباط المساعي التي كانوا يدبرونها حوله ، والمحافظة على سلطته والدستور في وقت واحد ، وأقام غوهيه في منزله باللكسمبور على حبل انتظار زعيم المتا مرين الذي جاء من تلقاء نفسه لتناول الطعام عنده ، ولم يكن يتجرأ أن يجم ضيفه الكبير بأنه أراد بهذه الزيارة أن يحصر رئيس الجمهورية في ردهة الطعام فيبقيه عاهلا للتدابير الجارية لمناوأة حكومة الديركتوار .

وكان مولان يكسر الارعاظ على بونابرت منكراً تلك الاعمال وهو لا يجسر على المجاهرة بها ولا على معارضة تيارها . وعلم باراس أن الانقلاب الذي أخبروه عنه ووعدوه بأن يجعلوه يشاطرهم احراز فوائده سيتم بدونه ، وأنهم قادرون على الاستغناء عنه . فلم يكن من سبيل الا الاذعان الى ما قدر له من بقائه صفراً الى اليسار . وصمم سياس وروجه دوكوس على الاستقالة من منصبهما، وانتظافي سلك المتا مرين فلم يبق لبونابرت وجه لا أن يلقى معارضين له الا في المحلس .

فتوجه في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التاسع عشر من شهر بوومير الى المجلس بعد ما أقام في جميع المواقع المهمة جنوداً محت لواء القادة المخاصين واستصحب برتيه وليففر ومورات ولان الخ . وأبقى مورو بمثابة سجان لغوهيه ومولان عضوي الديركتوار الشديدي التصلب في رأيهما ، وأذيع بين القوم انهما استقالا من منصبهما ، على أن مثل هذه الفرية تغتفر في مثل هذا اليوم . وأما سياس وروجه دوكوس فانهما استقالا بالفعل فلم يجد الاول منهما منفذاً يخرج منه عند نزول النوازل والمام الملمات . فدبر طريقة اضطرته الى مغادرة منزله ، وأوقف تاليرانباراس على الغاية التي تشف عنها زيارة بوريان مغادرة منزله ، وأوقف تاليرانباراس على الغاية التي تشف عنها زيارة بوريان له ، فاستقال باراس وانطلق لساعته الى غروبوى تاركا رسالة لزعم مجاسالشيه خ له ، فاستقال باداس وانطلق لساعته الى غروبوى تاركا رسالة لزعم مجاسالشيه خيود وطنيا بسيطاً ، ويغتبط بأن يلتي عن منكبيه أعباء الجهورية خالية من يعود وطنيا بسيطاً ، ويغتبط بأن يلتي عن منكبيه أعباء الجهورية خالية من كل وصمة وعزيزة الجانب كما تسلمها من دون أن يؤثر فيها ماثار عليها من عواصف كل وصمة وعزيزة الجانب كما تسلمها من دون أن يؤثر فيها ماثار عليها من عواصف

ان المتآمرين وان توهموا ذواتهم متسلطين على مجاسالشيوخ ابدوا مقاومة

لبونابرت لم يكن يحلم بها ، وصار وجوده بين ظهرانيهم موضوعاً للقيل والقال ولماكان بونابرت متمودآ أن يخاطب جموعاً تطيعه طاعة عمياء ولا تنكرعايه أدنى كلة من كلامه ساءه جداً موقف بمض الجمهوريين المتطرفين المتذرعين بلقب ممثلي الشمب ، ووقوفهم سدا في وجهه ، وكان ذلك الامر يحول دون بلوغ أمنيته في ذلك اليوم العظيم . وحين تسنم منبر الخطابة لم يستطع التفوه الا بعبارات متقطعة وكمات قليلة المعنى جعلت الحضور يتذمرون منه، فكان تارة يحمل على الحزب الديموقراطي حملة شمواء، وتارة يصوغ عقود الثناء والاطراء عليه مريداً بذلك تبرير نفسة وتبرئة ساحته بذكرى أعماله الماضية . وختم مقاله بتذكيره اياهم بوجوب رعاية حرمة الحرية والمساواة ، فاغتنم لنغله الفرصة وذكره بالدستون، فينتُذ صاح بونابرت بملء فيه قائلًا. « أُتقول الدستور، وأنتم قد دنستموه في ١٨ فركتيدور و ٢٢ فلوريال و ٣٠ براديال ، أتقول الدستور ، وجميع الاحزاب تستنجد به ، وجميع الاحزاب قد خرقت حرمته . . . واليوم تجري المؤامرة باسمه ، واذا قضت علي الحال بكشف المخبآت واعلان أسماء الاشخاص بادرت الى هذا الامر وقلت أن باراس ومولان عضوي الديركتوار ها اللذان اقترحا على أن أرأس حزبًا يعمل على قلب الحكومة المؤلفة من أشخاص معروفين بحرية الفكر »

فأيقظت كلاته الاخيرة العواطف الكامنة في صدور الحضور حتى أن بعضهم قام يطلب اجراء التحقيق بواسطة لجنة سرية ، الاان الاكثرية لمتذهب مذهبه . ودعي بونابرت انى الايضاح والتصريح لدى الامة فاضطرب اضطرابا لم يشتعر بمثله قبل ذلك الحين ، ولم بحبد له مخاصاً من ذلك المأزق الا بانسحا به في وسط الضوضاء صا محما با على صوته « من محبني فليتبعني »

وكانت العاصفة تعج بعنف في مجلس الخسمئة لأن الاكثرية فيه كانت شديدة الاعتصام بأهداب الاخلاص للجمهورية والدستور. وأيدت تلاوة رسالة باراس ماكانت حوادث اليوم السابق تنذربو قوعه وأطلقت الالسنة بلواذع الوعيد وقو ارص التهديد لكل من تحدثه النفس بتغيير شكل الحالة الحاضرة ، واصاخ عمل الامة لتحريض دلبرل فيددوا الاقسام على المحافظة على الجمهورية ومبادئها واذا بمونابرت قد اطلع على الجماس تحيط به ثلة من الجند ، ولما وقعت انظار

الجماعة على بو نابرت ورفاقه امتلاً وا غيظا وصاحوا جميعهم « فليسقط الحاكم المستبد ، فليسقط كرمول ، وليتبرأ القانون من بو نابرت » وبهض بعض النو ابعن مقاعدهم ومشوا لملاقاة الجبرال بو نابرت ليعنفوه على تدنيسه هيكل الشرائع المقدس ، فانهره بيغونه قائلا . «ماذا تفعل أيها الوقح ؟ اغرب عن هذا المكان ولما شاهد بو نابرت أن الاستياء من عمله كان عاماً لم يرقه ما أبصره من المقاومة غير المنتظرة التي لقيها في مجلس الشيوخ ، وعلم أن لا قبل له بمناوأة البرلمان ، فماد ادراجه الى الجيش مخفوراً بالجنود الذين واكبوه . فأفرخ روعه عند وصوله اليهم ، و ثابت اليه الثقة بنفسه وهادنته جرأته لما وافاه شقيقه لوسيان بعد ما اضطر الى الاستقالة من زعامة المجلس حين أبي أن يتسقط زملاءه عن بعد ما اضطر الى الاستقالة من زعامة المجلس حين أبي أن يتسقط زملاءه عن رأيهم في أمر ابعاد أخيه ، ولم يكتف لوسيان بأن يأتيه بمعاضدة السلطة التي هجرها مختاراً في وسط المجلس وظل مستنداً اليها في الخارج ، بل ظاهره بفصاحته وهمته

واستطى لوسيان صهوة الجواد وجعل يتنقل بين صفوف العساكر ويصيح بهم كأنه لايزال ناظراً نصب عينيه مدى السفاحين مشهورة للفتك به.

« أيها الوطنيون ، أيها الجنود ،

« أن رئيس مجلس الحمس مئة يعلن لكم أن الاكثرية في هذا المجلس راعها الآن تهديد فريق من نواب الشعب استلوا المدى للايقاع بهم وأعاطوا بالمنبر قاذفين بالموت على زملائهم ، فأعلن لسكم أن هؤلاء السفاحين الجريئين المأجودين ولامراء لبريطانيا ثاروا على مجلس الشيوخ وتجرأوا على القول بأن القانون يتبرأ من الجنرال الموكول اليه اجراء قرار المجلس الموما اليه . فهم يتوهمون أنا لا نزال في عصر الرعب الذي كانت السيادة فيه لهم ، حين كانت كلة « يتبرأ منه القانون » تكفي لاطاحة أعز الرؤوس لدى الوطن عن مناكب أصحابها منه القانون » تكفي لاطاحة أعز الرؤوس لدى الوطن عن مناكب أصحابها

« فأعلن لكم أن هذا الفريق القليل العدد من أولئك الناقين يتبرأ القانون منهم من جراء ما أتوه من الاعتداء على حرية هذا المجلس، فباسم الشعب الذي أصبح منذ عدة سنوات ألعوبة بيد أبناء الرعب الاشقياء هؤلاء أفوض الى الجنود أمر انقاذ أكثرية نوابهم لعل هذه الاكثرية تنجو من المدى بقوة الحراب وتتمكن من انتفاوض بشأن الحظ المقدر للجمهورية

«أيها القائد ، أيها الجنود ، أيها الوطنيون ، ينسخي لكم ألا تعتبروا مشترعين لفرنسا إلا الذين التفوا حولي . وأما المتخلفون عنا فليطردوا بالقوة لان هؤلاء اللصوص لا يعتبرون عملي الشعب بل عملي المدية . فليظل هذا اللقب مطلقاً عليهم وليصحبهم أنى ساروا ، ووقت ما يجرؤون على البروز للشعب فليشر الجيع اليهم بالبنان بأنهم استوجبوا لقب عملي المدية . . . فلتحي الجمودية المفليشر الجنود مترددين بعد سماعهم هذا الكلام، فينشذ أزال لوسيان ذلك وظل الجنود مترددين بعد سماعهم هذا الكلام، فينشذ أزال لوسيان ذلك التردد من بينهم بهذه العبارة المشهورة «أقسم على أني أطعن صدر أخي اذا ما أنست منه ميلا الى مس كرامة حرية الفرنسويين »

وكان بعد ذلك ان هذا القسم الملفوظ بلهجة عنيفة تغلب على تردد الجنود ، ومع ذلك لم يكن بونابرت خالي البال حين أمر مورات بأن يزحف برجاله لتمزيق شمل ممثلي الامة . فانه لما أخفق سعيه من نيل أمانيه بمجرد حضوره وخطبه الرنانة انقاد الى أخيه وزعماء المتآمرين وصمم على حل المجلس بالقوة . فلم يك غير قليل من الحين حتى خلت ردهة المجلس من النواب

وأراد مدبرو حركة ١٨ برومير بعد الفوز الذي ظفروا به ان يبرهنوا الملأ مر اعن شرعية عملهم باستعالم الشكل الدستوري الذي هدموا أركانه فبحثوا في كل جهة لادراك هذه الفاية عن أعضاء المجلس الذي حلوه بتلك الطريقة المعنيفة ليؤلفوا منهم شكل مجلس وطني . فتمكن لوسيان ان مجمع في ناحية سان كلود ثلاثين نائباً آلوا على نفوسهم القيام باعباء السلطة السامية التي كان بو نابرت صاحبها الحقيقي، وقرروا ماعدا عزل واحد وستين عضواً من زملائهم حل الديركتوار وتأليف مفوض قنصلي من ثلاثة أعضاء وهم سياس وروجه دوكوس وبو نابرت. وقد تم هذا الانقلاب الخطير في الساعة التاسعة مساء وكان قد مضى على بو نابرت احدى عشرة ساعة لم يذق في خلالها طعاما . ولما عاد الى منزله لم يهتم بحاجته الطبيعية مع انه كان قد مضى هزيع كبير من الليل بل صرف منذله لم يهتم بحاجته الطبيعية مع انه كان قد مضى هزيع كبير من الليل بل صرف ماذ النفس الى اتمام مقتضيات ذلك اليوم العظيم بتدبيره الخطاب الذي كان يراه ملا عا لاستمالة القوم اليه . وهذه خلاصة الخطاب .

هلما عدت الى باريس وجدت الشقاق ضارباً أطنابه في جميع دوائر الحكومة

وشاهدت الجميع متفقين على ان الدستور أوشك ان تعبث به يد البلى ، وانه لا يستطيع ان يصون حرمة الحرية

« وجاءني جميع الاحزاب يبوحون لي بمقاصدهم ، وينمون لي بأسرارهم ويطلبون مناصرتي ، فأبيت التقيد بحزب من الاحزاب

« ودعاني مجلس الشيوخ فلبيت دعوته ، ودبر أولئك الرجال الذين تعتبرهم الامة نصراء الحرية والمساواة والتملك خطة اصلاحية عامة .

« وكانت الخطة تقضي تدقيقاً مقروناً بالسكينة والحرية خالياً من كل تأثير وارهاب. وبناء على ذلك صمم مجلس الشيوخ نقل المجلس الاشتراعي الى سان كلود ، وفوض الي اعداد القوة اللازمة لاستقلاله فرأيت ان من المقضي علي قبول الاعامة حباً بخدمة أبناء وطني والجنود الذين قضوا في جيوشنا والفخر الوطني الذي أصابوه باهراق دمهم »

ثم أفاض بونابرت في السكلام عما جرى في سان كلود وأيد بشهادته القوية اختلاق لوسيان عن شهر المدى والخناجر، وختم مقاله بهذه السكايات « أيها الفرنسيون ، لا تخنى عليكم ولا مراء غيرة جندي الحرية والوطني المخلص للجمهودية . فقد عادت الى محودها الافكار المحافظة والواقية والحرة بعد عزق شمل المشاغبين الذين كانوا يضيقون خناق المجالس وينفرون القوم منهم ويجعلونهم معتبروتهم من أهل الشقاوة»



# الفصل العاشر

#### - انشاء الحكومة القنصلية -

وكان أصحاب مبادىء التعصب ، والجهوريون الشديدو الاستمساك بفرز مذهبهم يعتقدون انه قضي عنى مصلحة الشعب وأن الديموقراطية هدمت أركان دستور السنة الثالثة ، ومن ثم لم يكونوا يألون جهداً عن إلباس انقلاب برومير ثوب الاعتداء على حقوق الامة . إلا أن عامة القوم والسواد الاعظم من جميع الاحزاب والاكثرية الراجحة من طبقي الشعب العالية والمتوسطة ومجموع طبقة العمال على التقريب ، وجميع الذين يعلقون أهمية على نجاح فرنسا المادي وسلامها في الداخل وأمنها في الخارج أكثر مما يعلقون من الاهمية على المسائل الدستورية والقضايا النظرية كانوا ما خلا بعض نفر من الالى لا تلين الحوادث عبستهم يلقون لبونابرت عذراً يملصه من طائلة المسؤولية عن حادثة سان كلود ، ويعتبرون هذه الحادثة ذريعة لا يستغنى عنها لاصلاح ما أفسدته أيدي العيارين والاقدار .

وقال نابوليون حين كان في جزيرة القديسة هيلانة « لقد اسهبوا وسيسهبون في البحث نظرياً عما أذا لم نكن قد خرقنا حرمة الشرائع وعما أذا لم نكن قد أقترفنا جناحاً ، ولكن هي مسائل نظرية يصلح سبكها في الكتب أو النطق بها من فوق المنابر ، وتقتضي الحال نبذها حين تعرض حاجة ماسة ، على أن الشكوى منها تحكي الشكوى من بحار يقطع صادي مركبه تفادياً من الغرق . ويدل واقع الحال على أن الوطن كان مقدراً له الهلاك بدوننا ويحن أنقذناه . وقد كان من الواجب على الكتبة ومن لهم يد في ذلك الانقلاب المشهود أن يحبسوا أقلامهم ويعقلوا ألسنتهم عن الخوض في مجال الانكاد وتبرئة ساحتنا ، ويكتفرا بان يجاوبوا بأنفة المفترين بمشل ما أجاب به ذلك الروماني . « نعلن على دؤوس الاشهاد أننا خلصنا بلادنا فهلم بنا نسدي الشكر للاكحة . »

« ولا يخنى أن جميع المشتركين بتلك الحركة السياسية يحق لهم أن يقولوا الجميع أجمت كلتهم على أن الانقلاب في نظام الحكومة كان ضربة لازب



المرشال برنادوت وقد تبناه ملك اسوج سنة ١٨١٠ وخلف الملك شارل الثالث عشر على عرش اسوج فى سنة ١٨١٣ واتخذ اسم . شارل الرابع عشر ولد فى بــو ١٧٦٤ وتوفى فى ستوكهلم ١٨٤٤

وأن الجميع كانوا يلتمسونه ، وكان كل منهم يبتني اجراءه من جهته . وقد أجريت مهمي مستميناً بالمعتدلين . وكان من نتيجة عملي انقضاء أجل الفوضي الفجائي وسرعة عودة النظام والاتحاد والقوة والمجد . فهل كان اليعقو بيون أو ذوو الاخلاق الفاسدة أفضل منهم ? انه ليجوز لي أن أجاوب بالسلب على هذا السؤال ، وانه لطبيعي أن يستاؤوا ويرفعوا أصوات التذمر منه . وأما اصدار الحدكم العادل على هذا الحادث العظيم فهو من اختصاص المستقبل البعيد والاشيخاص الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيه . »

على أن هذا المستقبل البعيد اقترب وقام الاشخاص الذين ليس لهم في الحادث ناقة ولا جمل ، فالاجيال الحاضرة وان يكن الروح الدبموقر اطي مستولياً عليها بعد ما نكب بونابرت ممثليه وهدم صرح مبادئه في سان كلود ، لا تشعر شموراً شخصياً بالتأثير العنيف الذي شعر به الوطنيون المتطرفون على اثر تلك النكبة وهدم صرح المبادىء المذكورة . ولعمري ان الديموقر اطيين الحاليين يجب عليهم أن ينبذوا عواطف القلى والحنق التي كانت تهب في صدور أجدادهم ويتساءلون بكل سكينة وترو وتجرد هل كان ذلك الانقلاب الذي شعر بفوائله الثوريون المتطرفون ، وأثار كوامن الحقد والسخط في أفسدة غلاة الثورة والديموقر اطية وافر الفائدة جميل العائدة على مجرى الثورة ونجاح الديموقر اطية

ولما جاء بونابرت والحسام في يده ليجمل فكره الشخصي وارادته الوحيدة يحلان محل الشرائع التي سنها الشعب والحكام الذين انتخبهم لم يكن في وسع الشرائع والحكام الدفاع عن حقوق الشعب من أعدائه في الداخل والخارج لان الفساد والضعف الطارئين على القابضين بأيديهم على زمام الساطة كانا يتصديان لمجرى الثورة ويحولان دون الانتهاء بها الى غاية النجاح. وكان يخشى أن يؤدي التفريق الى ايقاظ الفوضى واستفحال أمر الاحزاب في البلاد. على أن فتنة البريطانيين والنرمنديين والفنديين لم تكن لتني عن منازعة اليعقوبيين أن فتنة البريطانيين والمنهنية المظيمة التي كانت اليعقوبية في ريق أمرها قد تمكنت من مباشرتها وتحقيقها والمحافظة عليها ،

أجل ان الثورة استنزفت جميع مو ارد سيطرتها على الشعب فنفد شكل من أشكالها . وبعد مانالت الانتصار بواسطة سيادة الشعب استهدفت للعطب

الوبيل بتحول آلة النصر عليها بعد ماكانت مسخرة لخدمتها ، ولم تكن تحسن ادارتهامدة طويلة من دون أن يصيبها منها الاذي والمضرة وكان موقفها الجديد يمتضي شكلاجديد أ ، أي أنه كان يجبأن تصلح سياسة الفرد ما أفسدته سياسة الجُهَاءَةَ . وقد كان وابح الحق مظهر من أجمل مظاهر قوة الثورة بتيسر تلك السهولة للعثور بحسب مقتضيات ذلك العهد على أشخاص ذوي هم عالية وأفكار سامية يستمان بهم على استئناف أعمال رجال الحرية بشكل يتوهمه الناس ضرباً من ضروب الارتجاع ويظنونه معارضة المبادىء الجمهورية على أن هذا العمل لم يكن في واقع الحال سوى تتمة للمشروع الجمهوري الخطير وخدمة للمصلحة السامة . و بعد ما ارتمدت أو صال الملكية والارستوقراطية في أوربا أمام ذلك الشعب المظيم حينكان يتكلم بالسنة الملايين ويحرك ملايين الاذرع القوية تعودتا ألا تشفافاه و بدأنا تأخذان بعض النفوذ عليه منذ الحين الذي عبثت به فيه أيدي الشقاء من جراء كَثرة الزعماء وحلت عرى تلك الوحدة الموقرة التي أنشأها في أيام الخطر وهي أيام فخاره . وكانت الحال تقضي بأن يضطر ذلك الشعب العظيم أعداءه الالداء الى الشعور بالخوف منه والاحترام له بعد ما كانوا قد عالجوا التحرر من ديقته على أثر رفعه في عواصمهم علم الاصلاح الذي دافع عنه من اعتدا منه عليه . ولم يكن محتاجاً إلى ادراك تلك الغاية الجميلة إلا لتغيير خطة الممل والظهور عظهر عظم . ولا يخنى ان وفرة عدد الرعماء عرضته للاختلافات والمشاحنات الداخلية حي بلغ الوهن من السواد الاعظم منهم ونضبت موارد همتهم ونفدت أموالهم وتولاهم التبرم والسأم وفقدت القوة والوحدة عاكان ينشأ بينهم من التضاغن والتناظر فلم يبقله مندوحة عن اسناد شؤونه الى فرد ممتاز بالدهاء والاقدام يستطيع ان يعيد اليه تينك القوة والوحدة . وبناء على ماتقدم بيانه عكن القول أن بونابرت لم يخلع الشعب عن عرش سلطته في سأن كلود بل غير شكل الحكومة وجعلها واحدة بعد ما كانت متعددة . ولم تخف هـذه الغاية على الشعب فاستقبل شكل الحكومة الجديدة بكل ارتياح. وكما كان المجلس الوطني الدستوري ولجنة الامن العام يعبران عن ارادة الامة في أثناء تداعي سرحها ومقاومتها كان الحاكم الجديد الذي اتخذ على التعاقب لقبي قنصل وأمبراطور يعبر عنها تعبيراً فصيحاً مجيداً في أبان ترميم ذلك الصرح وتوسيع

دائرته بقوة السلاح. وبعد الهفوات العديدة التي ارتكبها ذلك الرجل العظيم، وانحرافه عن جادة الحرية مرات كثيرة وبعد النكبات الوافرة التي دهمته والصفارة التي تجرع كؤوسها ظل الشعب ثابتاً على مبادئه، وهذه المبادىء دون سواها تؤيد العصمة ثباتها. وعلى متن هذا المحيط السياسي الذي يبتلع مده وجزره كل يوم شهرة دهاة الرجال ونو ابغهم ظلت شهرة نابوليون وحده طافية على صفحه غير مكترثة للمواصف والانواء التي زادت هذه الشهرة ارتفاعاً كأنها تردد شهادة العواطف الشعبية التي لا يخني عليها شيء من الاشياء.

فليست عجائب سيفه هي الي جلبت اليه تحبة الشعب بعد ما بهرت نواظره ، وقد دلت شهرة اسمه المحفوظة في الاكواخ وفي القصور على السواء على انه لم يقف سدا في وجه المباديء الديمو قراطية وتبسطها بل كان يستوجب أن يطلق عليه اسم أكبر ديمو قراطي في أوربا . ويصيب الشعب في اعتباره إياه ثورياً زعزع أركان العروش القديمة ونسيخ مر الاذهان العبودية لاصحاب النجار القديم والثروة الواسعة بتحريره الاهلية الشخصية من قيودها حتى أصبحت الميزة الوحيدة الضامنة لنيل المناصب ، وصار منتخبوها يجلسون على العروش ويدوسون بأقدامهم تشامخ وعظمة أبناء الملكية القديمة العهد ويفتحون مجالا واسماً للمساواة من أدنى درجة في سلم الهيئة الاجتماعية الى أعلاها .

فلا ينبغي والحالة هذه للمهتمين كل الاهمام بحظ بلادهم ومستقبل الانسانية ان يعتصموا بالخصومات الشخصية التي فشت بين جمهو دبي السنة الثامنة ويناقشوا بو نابرت الحساب على دستور السنة الثالثة ، على افتراض ان اختلاسه للسلطة ، كا يريدون أن يزعموا ، لم يكن سوى صورة يتقوى بموجبها الروح الثوري في فرنسا ويمتد الى جميع جهات أوربا . وكان ميرابو ذاته مختلساً لأنه لكي يصير في مكانة سامية ذلك المجلس بعد ما شعر من نفسه بمقدرة على التسلط عليه بقوة الكلام دفع جمهور الشعب على احتقار الشروط المقترحة ونسخ الامتيازات القديمة وهدم الشرائع الجاري الممل بموجبها ليتيسر له حصر السلطة الدستورية بيده . ولم ينهض إلا المتطرفون من أنصار الملكية للتجاسر على القول بأن بيده . ولم ينهض إلا المتطرفون من أنصار الملكية للتجاسر على القول بأن القسم الذي حلفه مندو بو الامة في ۲۰ يونيو سنة ۱۲۸۹ كان عملا يدل على الكفر والجرعة لمسه أنظمة الملكية الاساسية ولحدوثه بطريقة اجبارية ،

ومعلوم انه من خصائص الفقهاء وأشياع المذاهب والمنخدعين بشعورهم بالاهانة والوساوس ان يناجوا عقولهم منازعينها شرعية مهمتهم حين تتمخض هدده العقول بأمور خطيرة

واذالم يكن بونابرتقد تمرس بالبركان الدعوقراطي كما أتهمه بعضهم مرة بمد مرة وهنأه بنجاته منشره، واذا كانقد خبأ في بدء الامر فوهته تحت الكرسي القنصلي وبعد ذلك يحت العرش الامبراطوري فلابد من ان يبرده الروح الجمهوري لتضحيُّته بصور الديموقراطية علىمذبح مصالحها الجوهرية وخلاصها وانتشارها. وهب لم يكن بونابرت فقد كان دمار الجمهورية مقرراً ، ولكن كان يؤمل ارجاؤه بضع سنوات ، وكان ينتظر بقاء الجمهورية خاضعة لشرائع لاتني بالغاية المقصودة وسلطة مبتذلة ، مما يزيد في طبن تلك الحالة بلة وفي طنبورها نغمة ويحقق النهم العديدة الموجهة اليها . وهذا كان من شأنه ان يزيد في تفاقم الملالة واستفحال أمر النفور فتحدث حركة ارتجاعية عنيفة لمعارضة الثورة من دون ان ينقسح المجال في وجه دعاتها لتدبير مجراها ادادة الوصول الى مصالح جديدة، فتمود السلالة البربونية فيصدر القرنالتاسع عشر بدلامن عودتها بعدخس عشرة سنة . أجل ان عودة هــذه السلالة لم تتم على شكل ثابت لانها لم تقع على اثر اختلافات أهلية واضطرابات داخلية ورغبة وطنية تقيها من تلك النقيصة الناشئة عرب مخالفتها للاجنبي والمسببة هلاكها منذ نشأتهاً. وكانت تستطيع في ذَّلك المهد أن تلتى أمامها شطراً عظيما من الاجيال التي نشأت في عهد الحسكم السابق، وكان استياؤها من مساوىء الثورة داعياً الى ابقاء أفكارها ميالة الى العهد القديم ومن جهة أخرى كان أبناء الثورة الذين صاروا رجالا سنة ١٨١٥ وحمل انتظامهم في سلك الشؤون العامة سلالة البربون وأنصارها على اليأس ينظرون بأعينهم معاكسة الحرية في بدء أمرها . وقد وصلوا الى عهد كرهوا فيه الجمهورية ولا سيما لطول عهد نزعها . وبناء على ماتقدم بيانه يمكن القول ان بو نابزت هدم الطريقة الجمهورية لاجل خدمة مبادئها وانه يمكن اذيقال ان ذلك كان رمية من غير رام. والعاقل يدري انه لم يقض على الجمهورية ولا على الثورة ولكنه حال دون اثارة استياء القوم منهما وحنقهم عليهما ، وأصلح ما كان قد فسد من أمرها

ولم يكن احلاف الجمهورية في ذلك المصر يستطيعون ان يحكموا حكما صائباً على ذلك الانقلاب الذي غشيهم، فأقلق استياؤهم الحكومة الجديدة حتى انها فكرت في ابعاد بعض زعمائهم، الا ان الوطنيين الملحوظي المكانة الصادر

عليهم قرار النفي أبدلت المراقبة بذلك الحكم عليهم.

ويكني المرء ان يعلم حقيقة الاضطراب الذي كان سائداً في فرنسا في عهد حكومة الديركتوار وقت ما انتزع بونابرت منها السلطة حين يعلم انه لما أراد القنصل ان يسير رسولاالى شمبيونه قائد جيش ايطاليا لم يجد في خزانة الحكومة مأيقوم بنفقة الرسول. ولما أراد الوقوف على حقيقة أحوال الجيوش اضطر الى ارسال مندوبين الى الجهات لعدم وجود جداول في دوائر وزارة الحرب. ولما قال بونابرت لموظفي الوزارة «كان يجب ان يكون لديكم بيان للمرتبات ومن الجلسة الاولى التي عقدها المفوض القنصلي كان سياس يأمل ان ينال ومن الجلسة الاولى التي عقدها المفوض القنصلي كان سياس يأمل ان ينال الاكرام من زميله الشاب مراعاة لسنه وحياته السياسية الماضية وكانت قد دبت له في صدره عقارب الحسد ، فألتى هذا السؤال « من منا يرئس الجلسة ؟ التي هذا السؤال وهو ينتظر من زميليه التنازل له عن الرئاسة ، الا ان روجه دو كوس أجابه بشدة قائلا « أولا ترى ان الجنرال يرئسها ؟ »

ولم يكن سياس يعتقد ان شاباً خارجاً من صفوف الجند قضى زمانه في الدرس والاعمال الحربية عكنه ان ينازع أمر تنظيم الحكومة الجديدة مشترعاً شابت ناصيته في العمل مما جعل الناس يقولون عنه كاكانوا يقولون عن توما باين ان في جيبه دستوراً في كل حين. فأعرب لزميله بكل جرأة عن نتيجة تأملاته اليومية ، ولما اقترح تنصيب منتخب سام يجعل اقامته في فرسايل ويخصص له ستة ملايين فرنك مرتباً سنوياً ، ويفوض اليه أمر انتخاب القنصلين بموافقة مجلس الشيوخ الذي يستطيع الغاء هذا الانتخاب والغاء منصب المنتخب السامي نفسه قهقه بونابرت ضاحكا من اقتراح زميله

وكان سياس مع عجرفته جباناً لايثبت في موقفه لدى تصلب خصمه في الرأي فأراد ان يتمحل لنفسه عذراً عما فاه به ، فأجابه بونابرت « انك ترى سوء استمال السلطة مبدأ والشبح شخصاً ، فكيف جال في وهمك يا مسيو سياس ان امرءاً فيه حترة من الشرف ونزد من المقل يرضى بأن يلعب دور خنزير يتمرغ في حاة بعض الملايين ? »

ومن ذلك الحين كشف النقاب عن كل شيء بين الفيلسوف والجندي ففهم كل منهما انه لا يمكنه السير مع الآخر مدة طويلة . وكان قد أذيع دستور السنة الثامنة ع وجاء في مندرجاته انشاء شكل حكومة شعبية تنقسم الى عدة أقسام كجلس الشيوخ وعجلس النواب والمجلس الاشتراعي . وأما الحكومة الحقيقية فقد كانت بيد القنصلية و بعبارة أخرى بيد القنصل الاول

ولما استتبلبونابرت الامر وقبض بيده على السلطة العليا تعلص من سياس، وهذا رضي بالانسحاب بعد ماخصصت له الامة مرتباً دالا على اعترافها بخدمته ثم تعلص أيضاً من روجه دوكوس، فهذا آثر الجلوس على كرسي نجلس الشيوخ على مشاطرة بونابرت حمل اعباء القنصلية ، وحينئذ استبدل بونابرت بزميليه كمباساريس ولبرون

وكان أول عمل باشرته حكومة القنصلية اصلاح المختل فألفت قانون الرهائن والقروض الاجبارية ، وأحلت التساهل محل الاضطهاد ولما أفضت الحكومة الى أنصاد الفلسفة أبيح للمؤمنين استدعاء خدمة دينهم وترميم مذابحهم ، وأذن بالمودة الى الوطن للمهاجرين والمنفيين السياسيين على اختلاف مذاهبهم وأزمنة ابعادهم . وكان من جملتهم كارنو ، فعاد من المننى الى الندوة العلمية فالوزارة

وكان بونابرت في عهد حكومته الاولى وفي أثناء اقامته في الله كسمبور عافظا على البساطة في ذوقه وأطواره وعاداته من دون ان يكون قد فقد شيئاً منها في خلال مكثه الطويل أبين الجنود، وكان معتدلا في طمامه وشرابه إلا انه كان يشعر بأنه سيصير فاحش الاكل ، وان هزاله سيزول ويخلفه السمن ، على ان الاستحام بالماء الحار الذي كان بزاوله كثيراً كان من أقوى الموامل لانشاء التغير فيه . وكان ينام سبع ساعات في اليوم ، ويوصيهم بألا يوقظوه لغير ما سبب موجب ويقول « الخبر السار لا يقتضي الالحاح ، أما خبر الشؤم فلا

ينبغي تأخيره دقيقة واحدة . »

أجل ان بونابرت كان يميش عيشة بسيطة في قصره القنصلي ، إلا انه كان يستقبل فيه كل يوم مشاهير الرجال ودهاتهم ، وكانت جوزفين تستقبلهم أيضاً عا اشتهر عنها من اللطف والرقة وحسن الذوق وهناك عادوا الى استمال ألفاظ المجاملة التي كان غلاة الجهوريين قد نبذوها من الحديث ، وصادوا يستعملون كلة « مسيو » بدلا من كلة « وطني » .

ولماكان القنصل الاول يقضي معظم وقته في الافتكار والتأمل لم يكن يتسنى له كثيراً أن يشاطر زائريه أحاديثهم المبنية على المعافي السامية والموضوعات العالية ، الا أنه كان في بعض الاحيان يختلس من وقته ساعات يلق من نفسه فيها ميلاالى المحادثة فيبرهن بذلك عن أن الانسان يمكنه بمجرد ادادته أن يكون لطيف المعاشرة طلق المحيا ، ولكنه لم يكن يريد هذا الامر مرات عديدة ، وقد كانت السيدات يتذمرن من عدم ادادته ، وكانت ظواهر بونابرت تدل على الفظاظة والميل الى سرعة الغضب الا أنه كان يخبىء وراء هذه الظواهر نفساً رقيقة طبعت على عواطف المودة ولطف الشعور ، وانه بمقدار ماكان متجهم الوجه عبوس الجبين فيح الطبع خشن المراس صعب المقادة شديد التصلب في اثماء مزاولته للمشرون السياسية وفي خلال حياته العامة كان لين العطف خافض الجناح واسع المخلق حلو المعاشرة في معيشته البيتية و بين اودائه

ويمكننا أن نثبت ماذكرناه بهذا الصدد بايرادنا بعض عبارات من كتاب أرسله في السنة الثالثة الى أخيه يوسف وهو يقول له فيه: « مهما كان المركز الذي يسوقك اليه الحظ فأنت تدري ياصاح أنه ليس لك صديق أفضل عي يعزك ويتمنى لك الهناء . . . الحياة كطيف كرى يزول بسرعة ا فأذا الاتحلت يعزك ويتمنى لك الهناء . . . الحياة كطيف كرى يزول بسرعة ا فأذا الاتحلت وخيل اليك أن هذا الارتحال قصير الاجل فارسل الي صورتك . لقد عشنا مما سنوات عديدة بالوفاق والوئام فأتحد قلبانا اتحاداً تاماً . وأست تعلم أكثر من غيرك مقدار تعلق قلبي بك . وأشعر وأنا أخط هذه السطور بتأثير لم أشعر عثله في ماعبر من أيامي ، وتناجيني النفس بأنه سيطول علينا الوقت قبل انتظام شملنا ، فلم تبق لي طاقة على كتابة شيء آخر . . . »

وانَ عَقَيْلَةً لَيْتَهِسِيا الَّي كَانْتُ تَعْرُفُ نَجِلُهَا حَقَّ الْمُعْرَفَةُ كَانْتُ تَقُولُ عَنْهُ وَهُو

في عنفوان عظمته « مهما فعله الامبراطور من الامور فهو كريم الاخلاق » وشهد له المسيو دي بوريان عينه هذه الشهادة مع اعتقاده بأن نابوليون لم يكن يمترف بالصداقة ، وانه جاهر بأنه لم يكن يحب احداً . ويفسرهذا التناقض باختلاف المواقف ، فليس لرجل الحكومة عواطف مودة شخصية ، ومن هذه الجهة وبالاستنادالي هذا المبدأ ومراعاة للمصالح العامة الموكولة اليه كان نابوليون يقول أنه لا يحب أحداً . ولكنه مع صرف النظرعن السياسة كان يجمل الطبيعة تستوفي جميع حقوقها . وقد شوهد غير مرة يلطف بهجة الانتصار وحاسته في ساحة الم عليم باظهاره عواطف كانت الحرب تضطره الي كمانها . فقد حدث في أثناء حروب ايطاليا أنه مر بعد معركة هائلة بأركان جيشه بين القتلي والجرحي ، وكان الضباط قد سكروا بسلافة النصر وجعلوا يجاهرون بحياستهم من دون أن يقفوا أمام تلك المشاهد التي تتفتت منها الاكباد . فلمح القائد الظافر كلباً ينبح يقفوا أمام تلك المشاهد التي تتفتت منها الاكباد . فلمح القائد الظافر كلباً ينبح الي جانب جثة جندي تحسوي ، فقال لرفاقه . « انظروا أيها السادة الى هذا الكلب فهو يعلمنا مقتضيات الانسانية »

ولكن مهما كانت في قلب بو نابرت منزلة العواطف المبنية عليها الفضائل الشخصية والهناء المنزلي ومهما كانت قيمة هذا الهناء كان بو نابرت يضحي به في سبيل مجد وسعادة الشعب الذي كان هو ممثله الوحيد ، فانه مع القاء الدستور الجديد بمقاليد السلطة الاجرائبة الى ثلائة قناصل كان الجميع يعلمون أن الحاكم كان واحداً فقط . ويقول دي بوريان ان كمباساريس ولبرون كاناشاهدين أكثر منهما زميلين لبو نابرت . وقد اعيدت الملكية على تلك الصورة تحت إاسم جهورية . فسكان القنصل الاول يفعل كل شيء ، وكان مقضيا عليه أن يفعل كل شيء بحسب ماكان منتظرا ، ن مقدرته وعلو همته ومعاضدة الاحوال له . وكان تالبران قد عرف هذا الامر وخاطب بو نابرت من اليوم الاول الذي باشر فيه الاعمال معه بصفة وزير خارجية قائلا له . « ياحضرة الوطني القنصل ، لقد قلدتني وزارة الشؤون الخارجية ، فأراني مقضيا علي بأن أصرح لك من الآن واعا أخاطبك به حبا بمصلحة فرنسا . ولاتدفعني الانفة الفارغة الى التفوه بهذا الكلام واعا أخاطبك به حبا بمصلحة فرنسا . على أن أفضل الشروط لاحكام القيام بادارة حكومتها و ايجاد الوحدة في العمل انما هي أن تكون أنت القنصل الاول وأن



المرشال اوجرو دوق كستليونه ولد فى باريس سنة ۱۷۵۷ وتوفى فى سنة ۱۸۱٦

تكون قابضا على أزمة السياسة رأساً أي على وزارة الداخلية وادارة الشحنة في الداخل وعلى وزارة الخارجية ، وعلى الدريمتين الكبيرتين للاجراء وها الحربية والبحرية فيليق والحالة هذه بالقا عين باعباء هذه الوزارات الحنس أن يعملوا ممك دون سوال . أجل ان ادارة العدلية وحسن انتظام الشؤون المالية يتعلقان بالسياسة بأسباب عديدة ، الا أن هذه الاسباب ليست شديدة التوثق . واذا فسحت لي في القول ياحضرة الجنرال ، قلت لك أنه يلائم أن تطلق يد القنصل الثالث في الشؤون المالية فهو من الفقهاء العظام وأن تطلق يد القنصل الثالث في الشؤون المالية فهو واسع الخبرة في القوانين المالية . وهذا الامر يشغلهما ويلهبهما . وأنت ياحضرة الجنرال يبقى لديك باقي الخطط الحيوية في الحكومة ، فينئذ وأنت ياحضرة الجنرال يبقى لديك باقي الخطط الحيوية في الحكومة ، فينئذ عكنك الوصول الى الغاية النبيلة التي تتوخاها أي تجديد شباب فرنسا »

ولما خرج تاليران من حضرة بونابرت قال لكاتبه . « ان تاليران سديد الرأي داهية سليم الذوق . . . وقد أدرك مرمى أفكاري واعلم أن ما يشير به علي تميل نفسي الى اجرائه ، وهو مصيب في اقتراحه . فالانسان يسرع في الجري حين يكون وحده . ان لبرون رجل شريف النفس بيد أنه خال من السياسة فهو يؤلف الكتب ، وكمباساريس يروي كثيراً من التقاليد الثورية ، فيجب أن تكون حكومة جديدة »

وكانت الحال تقضي بأن يفهم الجميع ضرورة انشاء حكومة جديدة فمن الجهة الواحدة كان أشياع الثورة بهللون للحكومة القنصلية وان يكن صرحها قد شيد على أنقاض الدستور الجمهوري للسنة الثالثة ، ومن الجهة الاخرى كان الاهلون الممتصمون بأهداب الحكومة الجديدة غيرمبالين بطريقة التساهل والثروي التي جرت عليها من نشأتها

وكان القنصل الاول يخاف من حدوث حرب أهلية في غرب البلاد فوجه الى أهليها نشرة حذرهم فيها من مكايد البريطانيين ودسائسهم وعضد هذا الانذار مجيش قوامه ستون الف مقاتل بلغ به أمنيته وتلافى وقوع فتنة عظيمة وأما زعماء الحزب الملكي فأنهم ظلوا متشبثين باراتهم واتكلوا على الاجانب ولبثوا يترصدون فرصة ملا عة للنهوض على الحكومة الجديدة ، فاستاء بونابرت من عملهم ولم يشأ اغضاء الطرف عنه وقابلهم بما هو مشهور عنه من شدة

الصريمة ، فأدخل عليهم الذعر بنشرة أنفذها اليهم وضمنها كثيراً من الوعيد والتهويل .

وأدرك الحزب الملكي أن زمن الاهلية انقضى ، وأنه لم يبق له من سبيل لمجاذبة ممثل الثورة الجديدة ومواقعته ، ورأى من الحكة الرضاء بوضع حد لتاريخ الفنده . وكان الملكيون يمدون ذواتهم سعداء بأن تستنى من تاريخ أمانتهم وبسالتهم أعمال النهب والقتل والسرقة والاعتداء التي صارت تأتيها من ذلك الحين فصاعدا عصابات تألفت في الجهة الجنوبية والغربية بعد انحلال عرى الجيوش الملكية

وكان بونابرت واضعاً نصب عينيه هـذه الغاية وهي التضييق على أعداء الجمهورية المكابرين أو انزال انكا العقوبة بهم ومكافأة نصرابها الشجعان ولماكان يعلم مقدار محبة أصحاب الاهلية للامتياز عن سواهم ولشعور الناس بهذه الميزة وزع مئة سيف شرف على الجنود الذين امتازوا بما ثر خطيرة على أن الشعب الذي شاهد أهل البسالة والمروءة يكافأون بما كان يكافأ به في ماضي الحين أبناء النبلاء كبر عند توزيع السيوف المذكورة ، وعلم أن ذلك الامر لم يكن مخالفاً للمساواة التي من أجلها جرت الثورة بل كان موطداً لدعائمها على صورة ثابتة تزينها العدالة ، أي على قاعدة المجازاة بالنسبة الى الخدمة والفضل .

وانتهت اليه رسالة شكر من سرجان في فصيلة القنابليين يقال له أون ، فارسل اليه الجواب الآتي: « وردتني رسالتك يارفيقي الباسل ، فقد كنت في غنى عما نوهته لي باعمالك العالية لمعرفي اياها كلما ، انت أشجع قنابلي في الجيش بعد بنزيت الهمام المتوفى . وقد أصبت سيفا من السيوف المئة التي وزعتها على الجيش . فاتفقت كلمة جميع الجيوش على أنك قد نلته باستحقاق . وأنا مشتاق كثيراً الى رؤيتك ، وقد أنفذ اليك وزير الحرب أمراً بالمودة الى باريس »

ان بونابرت مع ماكان يرمي اليه من الفاية السرية في تلك التظاهرات اصاب الغرض باستمالته اليه الشجعان ومكافأته اياهم ولوكان الطمع دافعاً اياه المهذا المعملين. وهذا الامر أفضل من رؤيته في الاحتفالات المقامة للاشخاص الذين

انقذوه في سان كلود من المخاطر الوهمية

وهب سلمنا جدلا مع الراعمين بأن بونابرت كان يستميل الناس اليه بمضده المطامع الهابة رياحها في صدره ، وهب كان لاعتبار عظمته الشخصية وسطوته الخاصة ومنزلته السامية وشهرته البعيدة شأن عظيم في جميع أعماله الحربية والسياسية وجب علينا أن نعلم أيضاً أن تينك السطوة والعظمة لم تكونا سوى سطوة وعظمة فرنسا الملقاة مقاليد حظها بين يديه . وكان عنده أن العمل لمجده الخاص ونجاح مطامعه وخلود اهمه هو العمل عينه لارتفاع ورقي ومستقبل الشعب الذي أطلق عليه هو قبل غيره لقب « عظيم » والذي كان متجسما فيه على أن السلطة المطلقة التي خولها كانت وسيلة يتوسل بها ليمهد لروح المساواة والتمدن الحديث سبيل النجاح في شؤون لم يكن روح الحرية يبلغها من جراء مايقوم في وجهه من عقبات يعز اجتيازها . وكان يكافىء العلماء والصناع على صور شتى تنشيطاً لهم و بعد ماكادت الصناعة الوطنية تبو رعلى اثر الفتن الداخلية عادت فراجت رواجاً لم يسبق له نظير . فانشىء مصرف فرنسا ووضعت طريقة جديدة للموازين والمكاييل ، وقصارى الكلام حقق بونابرت وهو زعيم الحكومة الفرنسوية ما كان يتصوره ويريده ايام كان قائداً بسيطاً من قواد جيوش الجمهورية وحين كان يلقى على الاساتذة الاسئلة العاسية ويجمل العاماء فى مقدمة أركان الحرب ويسعى لنيل الاحترام والاكرام من الشعب بصفة كونه عضوا من أعضاء الجمعية العامية اكثر مماكان يسمى لنيلهما قائداً أكبر للجيوش وكان القنصل الاكبر يسركثيراً بان يكون زعيما للفتوح العقلية ومشجماً لتقدم العلوم . وقد كان من حداثته يحلم بنيل المجد العلمي والتفوق على نيوتن ومن جملة ماقاله في هذا الموضوع: « حين كنت حدثاً فكرت بان أصير مخترعا على مثال نيوتن » ويروي جفروى سان هيلار انه سمعه يقول: « اتخذت الحرب مهنة لي غير مختار ، وقد كان ذلك اجابة لداعي الاحوال » وفي أواخر مدة اقامته في مصر شمع منج يردد كلمة لافرانج القائل: « لا يستطيع أحد أن يصيب مجداً كمجد نيوتن لانه لم يكن سوى عالم واحد للاكتشاف ، فانتهره بحدة قائلا : « ماذا تسمع أذناي \* ولكن ما قولك في عالم التفاصيل فن افتكر به ، لقد كنت افتكر به من الخامسة عشرة من عمري . . . . وهل من

أحد انتبه الى ما لافعال الدرات الدقيقة من خاصة القوة والجذب على مسافة قصيرة جداً مع أننا في حكم الضرورة من ملاحظيها . »

وفي أثناء أعمال بونابرت الحربية وانتصاراته اليومية التي امتازت بها حروبه في ايطاليا ظل محافظاً على ذوقه، وبقي مسيراً على السواء توسيع عظمة فرنسا السياسية والفتوح العامية في سبيل خدمة الانسانية والعمران

وكان وهو في بافيا يباحث سكاربا العالم الفسيولوجي ، وسنة ١٨٠١ جرت مداولات علمية بينه وبين فلتا احد أقطاب الفلسفة الطبيعية فجاد عليه بالصلات السنية . وسنة ١٨٠٧ أرصد جائزة قدرها ستون الف فرنك لمن يتوفق في الكهر بائية الى اكتشافات واختبارات تماثل اكتشافات واختبارات فرنكلين وفلتا فطلب من الندوة العلمية بيال خلاصة ما أصابته الفنون وعلم الادب والعلمية من النجاح بعد الثورة الكبري وفوض الى شينيه بيان رأيه في المسائل المتعلقة بعلم الادب

ولم تكن المناية بالقاء السلام في داخلية الجمهورية وتنظيم شؤونها تستفرق كل وقت القنصل الاول بل كان يفتكر أيضاً بتعزيز السلام في الخارج ارادة ان يجمله متما للمنة التي دلت على ارتقائه الى أوج السلطة . وفتح لهذه الفاية ابواب المفاوضات مع حكومة لندرة على يد تاليران وكتب بذاته في ٢٦د شمبر سنة ١٧٩٩ الى ملك بريطانيا العظمى الكتاب الآتي تعريبه حين قبض بيده على زمام القنصلية بالاشتراك مع كمباساريس ولبرون

«من بونابرت قنصل الجمهورية الأول الى جلالة ملك بريطانيا العظمي وارلندة «انتدبتني رغبة الامة الفرنسوية الى الحلول في المركز الاول في الجمهورية ، فرايت من الملائم عند قبضي بيدي على عنان هذا المنصب ان أشعر جلالتكم بذلك رأسا ، وهل تضي أن تدوم الحرب التي تخرب أربعة أقطار العالم من ثماني سنوات ? او ليس من سبيل لا مجاد واسطة للاتفاق ؟

« او يليق بالامتين الممتازتين في أوربا بالمدنية والقوة والبأس اكثر مماتقتضيه حالة امنهما واستقلالهما ان تضحيا في سبيل أفكار العظمة الكاذبة بحر افق التجارة واليسر الداخلي وهناء الميال ? فكيف لا نشعر بان السلم يعتبر اول فخركما يعتبر اول حاجة ?

« لا يمكن أن تكون هذه المواطف غريبة عن فؤاد جلالتك ، فانت متول حكومة امة حرة ، وغايتك الوحيدة من ذلك هي تيسير اسباب الهناء لها

« وسترى جلالتك في هذه المقدمات رغبتي الصادقة في العمل للمرة الثانية بطريقة فعالة في سبيل السلم العام بسعي سريع بمام الثقة ، خال من تلك الصور التي مع ضرورتها لاخفاء استقلال البلدان الضعيفة لاتظهر في البلدان القوية الا الرغبة المتبادلة في المخادعة

« انفرنسا وبريطانيا باساءة استمالهما لقوتهما تستطيعان أيضاً مدة طويلة ، وذلك لنكد طالع جميع الشموب ، أن ترجئا زمن نفادها . وأجرؤ على القول بأن حظ جميع الامم المتمدنة معلق بنهاية حرب تعم شرورها المستطيرة المالم طرآ

ولم يكن ذلك الامر سوى تظاهر فارغ بالاعتدال ومحبة الانسانية على أنه لوكان بونابرت كا زعم بعضهم راغباً في مداومة اصلاء نار الحرب ولو لم يكن ميالا الا للحرب كما قد أقاموا عليه النكير من جراء ذلك ، لما كان شيء أمن الاشياء يضطره الى ذلك السمي المعجل والموجه رأساً الى ملك بريطَّانيا . أجل. انه كان يمتقد أن السلم مفيد لحكومته إلا أنه كان يبتغي ان يثبت أركان هذه الحسكومة ويصير الملاً طراً ميااين اليها حباً بمصلحة فرنسا والتمدن الاوربي . وما كان أشد تلك اللهجة التي تكلم بها بحرية وأنفة عن احتقاره للصور التي كانوا اليتخذونها في المراسلات السياسية . ويمرف القاريء من مجرد تلاوته لهذه الرسالة أنكاتبها هو أحداً بناء الديموقراطية ومستودع مصالح الثورة. وعليه أبى الملك الشيخ الرضى بالشكل الجديد الذي عالج الحاكم الجمهوري ادخاله على الملاقات السياسية ، فأوعز الى اللورد غرانفيل أن يجاوب الحكومة الفرنسوية بأن الكتاب الموجه اليه رأساً من القنصل الاول لم يكن ليروقه، وغوض الى الوزير نفسه بأن ينظم مذكرة يضمنها كثيراً من العتاب لفرنسا. فلم يغرب عن علم بونا برت أن أسمالة هذا المدو المنيد المعاكس لنهضة فرنسا السياسية واضطراره الى الملاينة والمسالمة يقتضيان ذريعة أخرى غير مخاطبته بلهجة تدل على التعقل والتأني وكرم الاخلاق ، الا أنه لم يكن يشاء أن يكون له في وقت واحد عدوان شديدا البأس أعني بهما بريطانيا والنمسا . وبناء على ذلك فتح بو بنا برت أبو اب المفاوضات السلمية في وقت واحد مع الحكومتين طمعاً بفصل احداها عن المحالفة على فرنسا ولكنه عاد بصفقة المغبون ولم يجن من المفاوضات سوى الخيبة والخذلان . فإن النفور الذي شعرت به الحكومات الاجنبيات من الشعب الفرنسوي على اثر فتنته الكبرى لم يكن ليزول الا بعامل الانتصاد أو بعامل الضرروة

## الفصل الحادي عشر

### في نقل مركز القنصلية الى التويلري — حرب ايطاليا الجديدة معركة مارنغو

وكان القنصل الاول يعلم حق العلم أهمية الصور التي تبدو بها السلطة وتأثير الظواهر كبيرها وصغيرها ، فأراد أن يجمل سلطته محفوفة بكل ما يؤول الى توسيع دائرتها وتعزيز شأنها واظهار بها بها في عيون الشعب فقد كان قصر اللكسمبور مقراً لسلطة ضعيفة تألفت من عصابات الثورة ، وسقطت بهوض الملا الفرنسوي عليها ونفور القوم منها بما كان بخشى أن تفضي الحال معه الى الفوضى . وكان هذا الامر وحده يكفي لأن بجمل بونابرت نفسه مضايقاً في عوامل الاضطرابات والنكبات والفتن وجعلت الناس ينكرونها ويتأففون منها لم يبق لائقاً محكومة تشعر بأنها ذات حول وظول وقوة ووحدة وتطمع بأن تعمر سطوتها وجده مليق لانه كان في واقع الحال يزاول سلطة الملوك . وكان قصر التويلري وحده يليق بسكني بونابرت لان هذا القصر كان في عرف الجميع القنصل الاول في مقر الملوك لانه كان في واقع الحال يزاول سلطة الملوك . وكان مقراً طبيعياً لرؤساء الحكومة . فهل كانوا يخشون ان يؤثر به ذكر الملكية القديمة بعد ما كانوا يتهمونه بأنه عامل على ترميم صرحها ، هذا ما كان القديمة بعد ما كانوا يتهمونه بأنه عامل على ترميم صرحها ، هذا ما كان

انه كانت بين ١٠ أغسطس و١٨ برومير ( ٩ نوفير سنة ١٧٩٩ ) وبين لويس السادس عشر ونا بوليون بونابرت أيام وسلطات يعز الديموقر اطيون ذكراها. غقم تعاقب في الاقامة بذلك المقام الملكي الكنفنسيون ولجنة الاسن العام، وكانت الاقامة فيه كافية لافتتاحه للثورة ولابعاد شبيح طريقة الحكم القديم وكل ما يعيد الى الاذهان ذكره الذبيم . ولما قر دأي القنصل الاول على ذلك الامر ضرب اليوم التاسع عشر من شهر يناير موعداً للانتقال الى المقر التويلري . . . فيجب علينا ان نمضي اليه بموكب حافل ، وهذا الامر يبعث على التبرم ولكن لابد من مخاطبة الميون، وهذا شديد التأثير في الشعب. فقد كانت حكومة الديركتوار بسيطة ولذلك لم يكن القوم يحترمونها الاحترام الكافي . فالبساطة في الجيش لاتخطىء موقعها ، ويجب على رئيس الحكومة في مدينة عظيمة وفي قصر فخم ان يستميل اليه جميع الانظار بمجميع الذرائع الميسورة ..» وفي الساعة المعينة برح بونابرت اللكسمبور يحف به موكب حافل يزيده فخامة تأبق الجنود في ملابسهم. فكانكل فيلق يسير والموسيق أمامه ، وكان القادة وأركان حربهم متطين الجياد، والشعب كالبنيان المرصوص يتزاحون بالمناكب ويأخذ بعضهم برقاب بعض ليشاهدوا الموكب ويبصروا الهمام الهصور الذي ظفر بالاعداء في وقعات متمددة ، وينظروا نخبة الجنود الذبن أصبحت أصماؤهم في جميع الافواء بعد المعادك التي أوقدوا سعيرها. وكانت أنظارهم تبحث بنوع خاص بين الجموع عن الرجل الذي امتاز بينهم بما أوتيه من الدهاء وشدة الصرعة وقوة العارضة ، وما أداه من الخدم الجليلة لوطنه ، فهو الذي حصر في شخصه فخر الحرب في ذلك العهد ، وكانت فرنسا تعلق حظها بحظه متباهية . وكانت جميع الالحاظ شاخصة الىالقنصل الاول الجالس في عربة تجرها ستة من الجياد البيض أهداه اياها عاهل الالمان بعد عقد وثيقة كمبو فرميو . وكان كمباساريس ولبرون جالسين بآزاء زميلهما كأنهما من حجابه. واجتاز الموكب شطراً كبيراً من مدينة باريس ، فأثار بونابرت دفين الحماسة في الصدور ولما وصل القنصل الاول الىساحة القصر عرض الجيش ، وكان الى كل جانب من جانبيه مورات ولان ، ووقت ما مرت أمامه الفصائل السادسة والتسعون

والثالثة والاربعون والثلاثون رفع قبعته وأنحى احتراماً عند ما رأى اعلامها الممزقة من نار العدو والمسودة من البارود ولما فرغ من عرض الجيش أقام من دون مباهاة في المقر الملكي القديم

إلا أنه أراد ان يبمد عن الاذهان تصور اعادة الملكية على ذلك الشكل الفيحائي فشاء ألا يصير المقر الملكي مقراً له إلا باسم قصر الحكومة . وراعى عواطف الجمهوريين بادخاله الى مقره الجديد كثيراً من صور وتماثيل مشاهير رجال العصور القديمة ، فقد كان يعلم ان ذكراهم تلذ لاحلاف الحرية

وأوعز الى داود المصور بأن يضع صورة يونيوس بروتس في أحد أدوقة القصر القنصلي الجديد، ووضع فيه أيضاً تمثالا نصفياً لبروتس الثاني جيء به

من ايطاليا.

وقد دلت جميع هذه المحاذير على أن القنصل الاول مع شدة ميله الى الملكية كان يشعر شعوراً عظيا بحقيقة أصله وفصله وحالة موقفه الثوري وظلت هذه العاطفة متسلطة عليه حتى انه لما عمد فيا بعد الى الخروج من دائرتها أبقاها له الشعب . واذا لم تكن والدته قد انخدعت حين قالت عنه واصفة حودة قلبه . « معها فعله الامبراطور من الامور فانه كريم الاخلاق واصفة حودة قلبه . « معها فعله الامبراطور من الامور فانه كريم الاخلاق افان الشعب الفرنسوي كان يصر بعاطفة سرية على القول عن القنصل ثم عن العاهل بأنه وان لم يكن حافظاً لعهد الامانة لمهمته في المستقبل ، وان يكن قد أعاد زخارف العرش وبهرجته فان بونابرت ديموقراطي بقطع النظر عن الافعال التي فعلها ،

وينتمي الى اقامت في قصر التويلري عصر الاصلاحات والانشاءات التي باشرها وكان قبلا قد أشار الى بعض منها كالامر الذي أصدره بشأن اقفال باب المهاجرة ، وانشاء مصرف فرنسا ، وتقسيم الولايات . وحدثت حادثة ألبست الجمهوريين في أميركا ثياب الحداد ، وأوجدت لبونابرت سبباً جديداً أظهر به انه وان يكن يسير موسما الخطى نحو العرش فلا يزال يعتبر ذاته أول موظف المجمهورية ، ويعد نفسه مرتبطاً كل الارتباط بحظوظ الشعوب الحرة.

وأذاع على الجيش نشرة جاء فيها ما يأتي: « مات وشنطون ! لقد أصلى هذا الرجل المظيم الجور والظلم حرباً عواناً ، ووطد أركان الحرية في وطنه ،



المرشال ماسينا دوق ريفولى وامير اسلنغ ولد فى نيس سنة ١٧٥٦ وتوفى فى سنة ١٨١٧

وسيظل ذكره عزيزاً ومكرماً عند الشعب الفرنسوي وعنسد جميع الاحراد في العالمين القديم والجديد ولا سيما عند الجنود الفرنسويين الذين نسجوا على منواله ومنوال الجنود الاميركيين في القتال دفاعاً عن الحرية والمساواة .

« وبنا عليه يأمر القنصل الاول بأن توضع علامة الحداد عشرة أيام على رايات الجمهورية وأعلامها . »

وفي اليوم عينه أعلن القناصل خلاصة الاقتراع على الدستور الجديد، وكان عدد المقترعين ثلاثة ملايين واثني عشر ألفاً وخسمائة وتسعة وستين ، فنبذه ألف وخسمائة واثنان وستون ، وجاهر بوجوب العمل به ثلاثة ملايين واحد عشر ألفاً وسبع مئة .

وانهت الى الحكومة في خلال ذلك الحين أنباء من جيش مصر موجهة الى الدير كتوار، وكانت تتضمن كلاماً بذيئاً وجهه كليبر الى بونابرت متهما إياه بأنه غادر جيشه بالحاجة والضيق . ففض القنصل الاول الرسائل ، وقد أسعده الحظ بوقوعها في يده . وكانت الاحوال تقضي عليه بأن يضحي بعواطفه الشخصية على مذبح مصالح فرنسا العامة فأجاب كليبر جواب رجل يستطيع التجلد وكظم غيظه مما يدل على أنه كان يستوجب أن يتولى الزعامة والامر والنهي وكان جوابه بشكل نشرة موجهة الى جيش الشرق ، وقد حاذر كل المحاذرة أن يدع أحداً يشتم منها رائعة الشكوى التي أودعها كليبر وسائله منه ، وهدذا تعريب النشرة .

« أيها الجنود ،

« ان قناصل الجمهورية يكثرون من الاهتمام بشؤون جيش الشرق.

« ان فرنسا تدري ما للفتوح التي أصبتموها من التأثير على انهاض تجارتها من كبوتها وانهاض العالم ، فاوربا جماء شاخصة اليكم بأنظارها وأنا في أغلب الاحيان أصحبكم بالفكر . وفي أي حالة أوصلتكم اليها أهواء الحرب ظلوا جنود ريفولي وأبي قير الذين لايشق لهم غبار ولايجارون بمضمار

« انظروا ألى كليبر بثقة غير لمحدودة كما كنتم تنظرون بها الي ، فهو جدير بذلك ، أيها الجنود ، افتكرواباليوم الذي تعودون به ظافرين الى بلادكم المقدسة، فسيكون ذلك اليوم يوماً عظيما محفوفاً بالمجد والفخر تحتفل به الامة طرا . »

الا أن حكومة فينا ثابت من القنوط الذي ألقها في وهدته انكساراتها المتوالية في حروب ايطاليا العديدة ، وأصاخت الى صوت القلى القديم الذي كانت تشعر به نحو الجمهورية الفرنسوية ، وبادرت الى الاتفاق مع بريطانيا على تلك السياسة العدائية ، نابذة جميع الافتراحات السلمية التي بسطها بونابرت . فينقذ أمر القنصل الاول بأن ينشأ في ديجون فيلق احتياطي مؤلف من ستين ألف مقاتل ، وأسند قيادته الى برتيه بعد ما خلفه كارنو في وزارة الحرب ، بيد أنه ماعتم أن مضى بداته وتولى قيادة الفيلق جاعلا اياه جيشاً جديداً لا يطاليا وفي ٦ مايو برح بونابرت بجيشه مدينة باريس فانتهى في ١٥ منه الى جبل القديس بربردس العظيم فاجتازه في ١٤ الله وفي ١٩ منه كتب بونابرت من مرتيني وقد اتخذها مقراً لاركان حربه الى وزير الداخلية يخبره بأنه قطع المعبر الصعب المرتقى وبان الجيش برمته سيدخل أرض ايطاليا في ٢١ منه ، واليكم ماكتبه اليه

« أيها الوزير الوطني ، وصلت الى سفح جبال الالب في وسط الفاله أجل ان مصاعب عديدة تصدت لنا في جبل القديس برنردس العظيم إلا أنها ذللت لدى الجرأة الممتاز بها الجنود الفرنسويون في كل موقف وقد بلغ الى ايطاليا ثلث الفرسان ، نزل فيها الجيش عنوة ، واحتل برتيه البيامونت . و بعد ثلاثة أيام ينقضي كل شيء .»

وقدانقضى والحق يقال كل شيء على ما كان ينظراليه بعين الفكر بنظام وسرعة وبعد ما استولى الفرنسويون بسرعة غريبة على مدينة أوستي ثبطهم عن التقدم حصن بارد المنيع المشيد فوق صخر عمودي الشكل والمنتهي عنده واد عميق لم يكن لهم منتدح عن عبوره . فتغلبوا على الصعوبة بنقرهم في الصخر محكان لاتدركهم فيه قذائف مدافع أعدائهم طريقاً لمرور المشاة والفرسان . ثم أحاطوا في احدى الليالي المظلمة بالتبن عجل المركبات والمدافع وتحكنوا باجتياز الحصن بقطعهم مدينة بارد الصغيرة . وكانت في أثناء ذلك الحين اثنتان وعشرون بطارية من المدافع تمطر عليهم النيران والقنابل ، الا ان القذائف المطلقة على غير هدى لم توقع كثيراً من الاذى بالفرنسويين

وفي الايام الاولى من شهر يونيو نقل بونابرت مركز أركان حربه الى

ميلانو وحينئذ التي في الجيش الخطبة الآتية بعد ما أعلن اعادة جمهورية مأورا، الالب .

وأيها الجنود

« كان أقليم من أقالمينا في حوذة العدو ، وكان الذعر منتشراً في جميع أنحاء فرنسا الشمالية ، وكان القسم الاكبر من الارض الليفورية الشديدة الموالاة للجمهورية قد غزي .

« وكانت جمهورية ماوراء الالب التي تضعضعت أركانها في الحرب الاخيرة قد أصبحت ألعوبة بيد الحكام ذوي الاقطاعات . ولكن لم تكادوا تزحفون أيها الجنود ، حتى أنقذت الارض الفرنسوية ، وخلف في بلادنا الجذل والامل الرعب والوجل . ، وانكم ستعيدون الحرية والاستقلال الى شعب جنوى فيتخلص الى ما شاء الله من أعدائه الابديين .

« أنتم في عاصمة جمهورية ما وراء الالب ، والعدو المذعور لا يطمع إلا بالبلوغ الى حــدود بلاده . وقد استوليتم على مستشفياته ومخازنه واهرائه . الاحتياطية .

« قد انتهى أول عمل في هذه الحرب ، وكل يوم يوجه اليكم ملايين من البشر شكرهم ، فلا يخرق أحد حرمة الارض الفرنسوية من دون ان تدركه طائلة العقاب . وأنتم لاتتركون الجيش الذي قذف الرعب على عيالكم يعود الى مواطنه فهموا الى القتال . . .

« اقتفوا آثار العدو وحولوا دون انسحابه وانتزعوا منه أغصان الفار التي كان يتباهى بها ، واجعلوا بهذا الامر جميع الناس يعلمون ان اللعنة تحل على المغفلين الذين يتجرأون على اهانة أرض الشعب العظيم . وستكون نتيجة جميع مساعينا مجداً أثيلا وصلحاً متيناً

« ان المجد الاثيل كان قد أحرزه من عهد بعيد الجيش الفرنسوي وقائده الهام وأما الصلح المتين فقد كان يصعب عليهم نيله ، وكانوا مع ذلك قدأوشكوا ان يوقدوا سعير معركة نهائية تجمل أشد الاعداء عناداً يطفئون وقتياً على الاقل نيران بغضائهم »

وعبر بونا برتنهر البو في ٩ يونيو وظفر بالمسويين في منتبلو حيث اشتهر نائب

من نوابه يقال له الجنرال لان اشتهاراً عظيما وأدرك النمسويين في سهول مارنفو في ٢٤ منه وانتصر عليهم انتصارا من أعظم الانتصارات التي امتازت بها جيوش الجمهورية . ولندع ذلك الغازي الهصور يروي بذاته حوادث هذا اليوم المشهود .

« بعد واقعة منتبلو زحف الجيش ليعبر السيارا . فقي ٢٤ يونيو التقت طلائمنا التي كان يقودها الجنرال غردان العدو الذي كان يذود عن البراميدا والجسورة الثلاثة بضواحي الاسكندرية فقهرته وغنمت منه مدفعين وأسرت منه مئة مقاتل .

« وفي الوقت عينه أقبلت فصيلة الجدرال شابران على طول ضفاف مهر البو بازاء فالنسه وصدت العدو عن عبور هذا الهر . فأصبح ميلاس والحالة هذه محصوراً ببن البر ميدا والبو ، وأضحى المكان الوحيد الذي كان يستطيع الانسحاب اليه بعد معركة منتبلو مسدودا . لم يكن العدو قد صمم بعد على اتيان أدنى حركة حربية ، وفي ٢٥ منه عند افترار ثغر الفجر اجتاز العدر البراميدا على الجسورة الثلاثة وهو عاقد عروة العزم على اختراق منفذ له . فرح بكل ما عنده من القوة وفاجاً مؤخرتنا ، وباشر بشدة معركة مارنغو الشهيرة التي كانت حداً فاصلا لحظ إيطاليا والجيش النمسوي

« فتقهقرنا في أثناء الممركة أربع مرات ثم عدنا فهجمنا أربع مرات وأخد ثم استرجع أكثر من سبمين مدفعاً من الفريقين بأماكن عديدة وساعات مختلفة. وهجم الفرسان أكثر من اثنتي عشرة مرة بنتائج متفاوتة

« وكانت الساعة الثالثة بعد الظهر وقد أحاط بميمنتنا عشرة آلاف من المشاة في سهل القديس يوليانس المشهور، وكان ثمت صف من الفرسان وكثيرون من المدفعيين يعضدونهم قائمين بنصرهم في السهل الفسيح ووقف فرسان الحرس كحصن من الصوان في وسط السهل فلم يستطع شيء من الاشياء أن يفل حدهم، وزحف اليهم على غير جدوى الفرسان والمشاة والمدفعيون، وقد استنتج من ذلك ما تستطيع فعله عصابة من ذوي القلوب الصارمة

« وكانت التاومة الني . واعية الى ايقاف ميسرة العدو عند حده، ،

وكانت ميمنتنا مسنودة فتمكنت من المقاومة حتى وافاها الجنرال مونيه فاستولى على قرية كستل شريولو بقوة الحراب

« وأجرى فرسان المدو حركة سريمة نحو ميسرتنا وقد كادت تتضمضع أركانها ، الا ان هذه الحركة عجلت في السحابها

« وكان العدو يزحف الى طول الخطوهو يطاق النار من مدافعه الزائد عددها عن المئة

« وكانت الطرق مغشاة بالهاربين والجرحي واشلاء القتلى . وخيل ان النصر قد مال عنا ، فترك العدو يتقدم الى مرمى بندقية من قرية القديس يوليانس حيث كانت فرقة ديزه تقاتل ومعها ثمانية مدافع خفيفة في المقدمة وفصيلتان احتياطيتان عند جناحيها . واحتشد وراءها جميع الفارين ، وكان العدو قد ارتكب هفوات أنذرت بتزلزل أقدامه . فإنه كان قد نشر جناحيه كثيراً

« وأنهض حضور القنصل الاول هم الجنود من عثارها

«فسكان يقول لهم: «يا أبنا عي، اذكروا اني متمود الرقاد في ساحة القتال » «ولما علا الهتاف «فلتحي الجمهورية افليحي القنصل الاول ا » حمل ديزه بفرسانه حملة صادقة على وسط الاعداء ، ولم يك غير القليل حتى ولوا الادبار . وكان الجبر الكار مان قد ذا دكل النهار بفرسانه عن ميسر تنا مسهلا لها سببل الانسحاب، فهجم هجمة شديدة في الوقت الملائم كان من ورائها سقوط ستة آلاف من فرسان النمسويين و الجبر ال زاخ رئيس أركان الحرب في حبائل الاسر ، واعتطام كثيرين من قواد العدو . وكان جميع الجيش يتتبع هذه الحركة ، فانقطعت ميمنة الاعداء وقذف الذعر والرعب على صفوفهم وهجم فرسان النمسويين على الوسط ليحموا طريق الانسحاب فتلقاهم بسيار قائد احدى الفرق في مقدمة فرسان الحرس وحمل بسرعة وجرأة مخترقاً صف فرسان العدو . فكان ذلك العمل فرسان الحداء التام

« وغنمنا خمس عشرة راية وأربعين مدفعاً ، وأسرنا ستة آلاف الى تُعانية آلاف مقاتل ، وتركنا أكثر من ستة آلاف محارب مجندلين فى ساحة الوغى « وقد استحقت الفصيلة التاسعة الخفيفة السير لقب « فاقدة النظير » والنحف

الفرسان والفصيلة الثامنة من الدراغون بمطارف المجد. وكانت خسارتنا جسيمة. فقد بلغ عدد قتلانا ٢٠٠ وجرحانا ٢٥٠٠ وأسرانا ٢٠٠

« وقد چرح القواد شمبو ومرمون وبوده .

« ومرق الرصاص ملابس برتيه القائد الاكبر ، واضطر كثيرون من حجابه الى الترجل. وقد أصبنا بخسارة شعر الجيش بثقل وطأنها وستشعر الجهورية جماء بشدة وقعها، وأقفلت أبواب قلوبنا في وجه الفرح فقدأ صيب ديزه برصاصة عند هجوم فرقته فمات لساعته. ولم تمهله المنية ان يقول للبرون الشاب الذي كان بجانبه غير هذه العبارة . « اذهب وقل للقنصل الأول بأني أموت متأسفاً على عدم تمكني من اتيان ما يجعلني أحيا في الاجيال الآتية »

« فني أثناء حياة ديزه قتل أربعة جياد تحته وأصيب بثلاثة جروح ولم يكن قد انضم الى الجيش الا من ثلاثة أيام ، وكان يلتهب رغبة في القتال . وقال مرتين الى ثلاث مرات في الليلة السابقة الى حجابه « انقضى على وقت طويل لم أقاتل فيه في أوربا ، فلا تعرفي القذائف وسينزل بنا حادث » ولما جاؤوا في أثناء اشتداد وطيس الحرب وأنبأوا القنصل الاول بوفاة ديزه لم يفه بغير هذه العبارة . « لا يمكنني ذرف الدمو ع» ونقلت الجثة الى ميلانو لتحنط فيها »

و بعد يومين كتب بونابرت الكتاب الآتي الى القنصلين عن مركزه العام في طوري دي فاروفالو:

« في غد اليوم الذي نشبت فيه معركة مارنغو طلب الجنرال ميلاس من جنودنا المحتلين المواقع الأمامية الترخيص له بانفاذ الجسرال سكال الي وقد تقرر في النهاد الاتفاق الذي تلقون بطيه نسخة عنه . ووقعه في الليل الجنرال برتيه والجنرال ميلاس . وأؤمل أن يسر الشعب الفرنسوي من جيشه »

وكان من نتائج معركة مارنغو تسليم البيامنت واللمبرديا لفرنسا وأقام القنصل الاول مدة قصيرة في ايطاليا ، فأ بدى القوم في ميلانو حماسة شديدة عند استقباله حتى أن الكهنة أنفسهم شاطروا الشعب التظاهرات الاكرامية وخاطب بونابرت كهنة المدينة بالكلام الا في رغبة في استمالته اياهم واصابته مناصرتهم، « يا خدام دين أعتبره دينا لي ، أنتم من أعز أصدقا في . فأعلن لكم بأن من يسوق أدني اهانة المنترك أو يتجرأ على ابداء أدنى اهانة

لاشخاصكم المقدسة أعتبره شغاباً وعدوا للراحة العامة وأراني مضطراً الىانزال أنكاً العقوبة به حتى الموت .

« لقد حاول فلاسفة هذا المصر جهد استطاعهم أن يقنعوا فرنسا بأن مذهب الكاثوليك عدو لدود لكل طريقة ديموقراطية ولكل حكومة جهورية . وهذا هو السبب الذي من أجله ساقت الجمهورية الفرنسوية مر الاضطهاد الى الدين وخدامه ، وهذا هو السبب الذي من أجله حلت جميع الفظائع بهذا الشعب العاثر الجد . . . وأذا أيضا فيلسوف بيد أني أدري أن الانسان لا يعتبر في المجتمع الانساني ذا فضيلة وعدالة ان هو جهل من أين أتى والى أين يذهب . على أن العقل البسيط لا يسعه أن يقدم لنا في هذا الصدد والى أين يذهب . على أن العقل البسيط لا يسعه أن يقدم لنا في هذا الصدد أدى مشكاة تنيرنا ، فبدون الدين يظل الانسان يخبط خبط عشواء في دياجير الجهل . والمذهب الكائوليكي وحده يمنح الانسان نوراً حقيقياً ساطعاً يهديه الى مبدئه وغايته الاخيرة . . . »

ولا ينبغي لنا أن نعز و هذه اللهجة التي فاه بها بو نابرت الى سياسة جندي طهاع ، أجل انه لم يكن يكتر ثالشؤون الدينية كما استدل على ذلك من سيرته في القاهرة ، الا أنه كان يقول : « ان عقلي بجملني أرتاب في كثير من الامور بيد أن التأثيرات الباقية لي من صبوتي والالهامات التي كانت تنتاب مخيلتي في حداثتي الاولى تلقيني في وهذة الشك والتردد » ومع ذلك من المحقق أن بونابرت كان في عمله هذا الاخير منقاداً الى ضرورة سياسية تجعله ينادي على رؤوس الاشهاد بوجوب وجود الدين . وفي «مذكرة القديسة هيلانة » و «مذكرة نابليون» يشهد على ذلك الدكتور اوميرا وبيله دي لالوزير وطيبودو و هذكان من جملة أقواله في هذا الموضوع : « اني لا أدى في الدين سر التجسد ولكن سر النظام الاجماعي ، فهو ينسب الى السماء فكر المساواة الذي يحول دون فتك الفقير بالغني . . . » — « لقد شاهدنا جهوريات وديموقراطيات خالية من الدين والعبادة والكهنة ولكن لم نجد دولا على هذه الحال . »

وبناء عليه يجب علينا أن ننسب الى هذه الجهة من النظر في المسائل الدينية استقبال بونابرت لخدام الدين في ميلانو والخطاب الذي أوردنا بعض

عباراته . وبعد استرجاع ايطاليا ببضعة أيام أسرع القنصل الاول في العودة الى فرنسا بعد ما أنشأ مجلس شورى لاعادة تنظيم جمهورية ما وراء الالب وجامعة بافيا ، وفي ٢٦ يونيو نقل جمان ديزه الى جبل القديس برنردس، وأمر باقامة أثر تاريخي في هذا المكان لذلك البطل الشاب

ق وفي ٣٠ منه وصل الى ليون فأراد أن يجمل مروره في تلك المدينة مقروماً بفعل يدل على ميله الشديد الى الاصلاح ويستميل اليه عواطف السكان في تلك المدينة الصناعية العظيمة . وكان من نتيجة عمله هذا ابقاء اسمه فيها مكرماً وعرماً . فقرر ترميم واجهة بلكور ووضع بونالات بيده الحجر الاول فيها ودخل مدينة باريس ، أي بعد خروحه منها بأقل من شهرين في سيوليو دخول الظافر فاستقبله شعبها استقبالا عظما باهراً . وكان أول عمل باشره فيها مكافأة الجنود على بسالتهم . وكان في بدء هذه الحربقد منح عند سفح حبل القديس برثردس لاتور دفرنيه الشجاع لقب « فارس الجمهورية الاول » وكان هذا يأ بى التقدم في سلك الجندية وعند عودته من تلك البعثة القصيرة الاجل وقد أصاب فها نصراً مبيناً جاد بعلامات شرف عديدة على كثيرين . وقال أصحاب الاهلبة .

وبينا القنصل الاول يستعيد في أيام فليلة أجمل قطعة من ايطاليا كان برون وبرنادوت قائدا حيوش الغرب يسكنان متحركات الفستن في بريطانيا و قرر الاعتفال بعيد انضام جميع الفرنساويين ، فأصدر القناصل في ١٢ يونيو قراراً بارجاء الاحتفال بذلك العيد الى ١٤ يوليو في حاضرة كل اقليم ، وبنصب العمود الوطني في باريس بساحة فندوم ، ليتسنى للامة ان تحتفل في يوم واحد بعودة الوفاق والوئام وبذكرى نشأة الحرية . وكانوا يريدون الاينقص تلك الحفلة شيء من الاشياء فضرب ذلك اليوم موعداً لوضع الحجارة الاولى في الاحمدة الاقليمية والعمود الوطني على ان تنصب الاحمدة الاقليمية وذلك اكراماً لذكرى الابطال الذين بذلوا حياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن والحرية وكان من احدى عشرة سنة قد التأم في تلك الساحة مندو بو الحرس الوطني من جميع أنحاء فرنسا للاحتفال بتذكار اليوم الرابع عشر من شهر يوليو للمرة من جميع أنحاء فرنسا للاحتفال بتذكار اليوم الرابع عشر من شهر يوليو للمرة الاولى بعد انشاء الجمورية ، وقد استنفدوا الميسور في ذلك الحين طمعاً بأن



الجنرال مورو بعد ما جاهد فى سبيل الجمهورية الفرنسوية اصبح خصما للجنرال بونابرت وقتل فى درسدن وهو يحارب جيوش وطنه ولد فى مورله سنة ١٧٦٣ وتوفى فى درسدن سنة ١٨١٣

يجملوا ذلك اليوم مصطبغاً بصبغة سلمية . وكان لافاييت يمثل الوطنية الناشئة . وتالبران الايمان المتقطعة أنفاسه . وبعد عشر سنوات حدثت في أثنائها فتن داخلية وانتشبت في خلالها حروب خارجية تألب في الساحة الكبرى بمدينة باريس العاصمة أنصار الثورة ولم يكونوا يرمون في ذلك الاجماع الى الحلف بأن ينتصروا او يموتوا ، ولكنهم كانوا يتوخون ان يثبتوا جهاراً بواسطة مندوبي الجيش ان مندوبي الحرس الوطني اضطلعوا خير اضطلاع بقسمهم وان فرنسا الحديثة ظفرت بأوربا القديمة .

«وأنفذ جيشا الرين وايطاليا ضباطاً من لدنهما نشروا أمام القناصل الرايات المأخوذة عنوة من الاعداء وقدموها للحكومة علامة اكرام للوطن . فخطبهم بونابرت بالكلام الاتي:

« ان الاعلام المقدمة للحكومة أمام شعب هذه العاصمة الكبرى برهان ساطيع عن دهاء القادة الكبار مورو وماسينا و برتيه ، ومواهب القواد الحربية ونواجهم وبسالة الجنود الفرنسويين ، فقولوا للجنود عند عودتكم الى الجيش ان الشعب الفرنسوي ينتظر عند احتفاله بعيد الجهورية في أول فنديميار إما اعلان الصلح وإما رايات جديدة علامة انتصارات مستقبلة اذا ظل الاعداء يقيمون في وجهنا عقبات يعز قطعها »

وكان في همذه الخطبة الوجيزة نقطة تستوقف النظر وتستوجب الانتباه. فان بونارت لم يجد له بدا من الانزواء عند اطرائه القواد والجيش. على أن تجاوزه عن تبيين فضله جمل الشمب يقدر له هذا الامرحق قدره، فقدم في الذكر اسمي القائدين اللذين بينه وبينهما خصومة ، وذكر اسمي مورو وماسينا قبل اسم برتيه صديقه الحيم ومستودع سره. وهذا أيضا عمل سياسي براد به ابعاد كل تهمة من الناس له بأنه يحسد ذينك القائدين الشهيرين ، كما أنه أيضا كان يدل بذلك المعمل على أنه لم يكن يمتبرها خصمين يستحقان أن يحسب لهما كان يدل بذلك المعمل على أنه لم يكن يمتبرها خصمين يستحقان أن يحسب لهما حساب وأن تتخذ التدابير لاسقاطهما . فهذه أنفة الدهاة ، اذ أن التواضع الذي تدعو اليه اللهجة الرسمية يشف عنها ولا يدين بجلاء شعوره بتفوقه الا باظهاره تدعو اليه اللهجة الرسمية يشف عنها ولا يدين بجلاء شعوره بتفوقه الا باظهاره للملاء طرا أنه لا يعني الا باظهار فضائل غيره من الناس

وختم ذلك النهار بمأدبة شائقة أدبها القنصل الاول لكبار مأموري الجمهورية وشرب فيها النخب الآتي

« أشرب نخب ١٤ يوليو والشعب الفرنسوي صاحب السيادة علينا »

---

## الفصل الثاني عشر

انشاء مجلس شورى الدولة - مؤتمر لو نافيل - عيد تأسيس الجهورية الدسيسة الجهورية - المكيدة الملكية - الاداة الجهنمية

وتم توقيع القنسل الاول على مقدمات الصلح بين فرنسا والنمسا بعد الاحتفال بعيدا الجمهورية في ١٤ يوليو بمدة قصيرة ..وقد أثبت هذا الامرماكان بونابرت يجاهر به من الميل الى السلم في حضرة المندوبين الموفدين الى باريس من لدن جيوش المانيا وأيطاليا

و بعد شهر من الزمان صرف بونابرت هامة النفس الى انشاء مجلس شورى الدولة وتسمية أعضائه . وفي ٣ سبتمبر عقد وثيقة حبية وتجارية بين فرنسا والولايات المتحدة . وفي ٢٠ منه لما أبى الامبراطور التوقيع على مقدمات الصلح الانفة الذكر أبدي القنصل الاول ميله الى عقد مؤتمر آخر في لونافيل . وكان الجنرال كلادك عثل الجمهورية فيه

ولم تقل أبهة الاحتفال بعيد أول فنديميار عن أبهة الاحتفال بعيد ١٤ يوليو ، فقد شهده مندوبون من جميع حكومات الاقاليم . وكان ذلك اليوم مضروباً لوضع الحيص الاول من الاثر الوطني المقرزة اقامته في ساحة النصرال كرى ديزه وكليبر اللذين صرعتهما المنية في يوم واحد الاول منهما في مارنغو بقذيفة من قذائف الاعداء والثاني في مصر بمدية أحد السفاحين وقد زاد في خامة الاحتفال بعيد تأسيس الجمهورية نقل رفات طوران الى هيكل اله الحرب بناء على أمر القناصل والقي كارنو وزير الحرب في تلك الحفلة خطبة لم يكن أحد أجدر منه بالقاء مثلها في اطراء ذلك الجندي الخالد الذكر الذي تكرم فرنسا

وفاته . فكان الوطني الجمهوري العظيم يسهب في وصف العلوم الحربية والدهاء المقرون بالتواضع والفضائل العامة والخاصة للمتازيها ذلك القائد الملكي الكهير . وكان كارنو نفسه متحلياً بتلك المزايا النبيلة وقد وقفها على خدمة وطنه . وأضاف كارنو الى اسمي ديزه وكليبر اسم لاتور دوفرنيه المشهور بشجاعته وعلمه ، وكان هذا الجندي الهمام قد اخترمه الحمام في ألمانيا فانقرضت بوفاته سلالة القائد الداهية الذي وفاه كارنوحقه من الناً بين . وكان ذلك اليوم يوماً مشهوداً احتشد فيه جميع الفرنسويين المفاخرين بذلك الاسم العظيم في ظل حكومة أسندت وزارة الحربية الى مثل كارنو والزعامة إلى مثل بونابرت

وزاد افتتاح مجلس الشيوخ الدائم الانعقاد في سان سير فخامة الاحتفال بالعيد الثامن لافتتاح العصر الجمهوري

الا أنه مع ماكان يحف من الابهة بتلك الاعياد الوطنية ومع ماكان يبذله القنصل الاول من الجهد لئلا يدخل الخشية على الوطنيين المرتابين في نوع ما يخبئه من الافكار المبهمة ، وطريقة استيلائه على السلطة ، والحركات التي كان يجربها بما يدل على نفاد صبره لهدم صرح الانظمة الجمهورية هت بعض أشياع الحكومة الجديدة المغالين في تعزيز مبادئها وحرشوا بعض المتعصبين على الفتك بذلك الرجل الذي لم يكن في نظرهم سوى مختلس وطاغية . وكان من جملة اولئك الافراد ارينا الذئب السابق وجبراخي النحات وطوبينو لبرون تلميذ داود المصور ودامرفيل . وقد شاءت الاقدار أن يستفيد رجل يقال له هارل من بغضائهم لبونابرت ، فرهم الى تدبير مكيدة لاغتياله ثم أنه خامهم قالباً لهم ظهر المجن وكشف لادارة الشحنة مخبات أسراره . فنجا القنصل قالباً لهم ظهر المجن وكشف لادارة الشحنة مخبات أسراره . فنجا القنصل الاول من شره ، ولم يشأ أن يتخلف عن الحضور في ملعب المثيل ليشهد رواية فائمة العادة . وكان المتا مرون قد صمموا على الفتك به في خلال المثيل

وكان حزب البوربون الشديد الاستمساك بفرز مبادئه قد أخفق في ما دبره بمد ما لمعت له بارقة أمل الاعتماد على بونابرت والتعويل عليه في ارجاع السلالة البوربونية الى عرش فرنسا . وحينئذ عمد الى تدبير مكيدة للبطش بالقنصل الاول . فاتحد الاجانب والمهاجرون ومريدو الملكية وتحالفوا على ادراك أوطاره ، وقد كان من نتيجة اتحادهم وتحالفهم انفجار تلك الآلة الجهنمية .

وتحرير الخبر ان القنصل الاولكان منطلقًا في ٣ نيفوز الى ملعب التمثيل ومعه لان وبرتيه ولوريستن . فبينا هومار في شارع القديس نيكار سمم انفجار برميل من البارود كان موضوعاً على مركبة . فلوكان بونابرت قد تأخر عشر دقائق عن المرور في ذلك المسكان لسكان قد هلك ولا محالة هو وجميع بطانته . إلا أن يمن طالعه دبر أن يكون حوذي مركبته سكران وأن يلهب الجوادين بحمة سوطه خلافًا لمألوف عادته ، فكان عمله هذا واقيًا لذلك الرجل العظيم من غائلة الردى، اذ أنه لو كان قد هلك ذلك الداهية لكان مصرعه قد غير ولا مراء وجه الاحوال في فرنسا خصوصاً وفي أوربا عموماً . ولما سمع القنصل الاول دوي ذلك الانفجار الهائل صاح عمل، فيه قائلا: « لقد نسفنا » . فألح عليه لان و برتيه بالمودة الى التويلري ، فقال لهم بغير تردد : « لا . لا . بل نذهب الى الملمب » ولما انتهى إلى الملعب جلس على الكرسي المعد له في صدر الردهة وأبدى من السكينة ما أدهش جميع الحاضرين كأنه لم يحيدث له شيء إلا أن مراجل القلق والاضطراب كانت تغلي في صدره وقد عالج كمانها بكل ما يستطيمه من الجهد. و بعد ما قضى في الملعب هنيهة من الزمان أسرع في العودة الى التويلري حيث كان جهور غفير من كباد القوم وأصحاب السكلمة المسموعة في ذلك العصر قد جاؤوا ليقفوا بذواتهم على ما حرى ويروا ما كان منتظراً حدوثه .

ولم يكد بونابرت يصل الى القصر حتى فار فائره وهاج ها تجه وصاح بصوت كالرعد القاصف « أنظروا الى عمل اليعقوبيين ، فاليعقوبيون قد تعمدوا قتلى . فليس ثمت نبلاء ولا كهنة ولا متحزبون للملكية . . . وأنا أدري الطريق أو اجب على انتهاجه ، فهؤلاء هم سفاحون وقتلة اتخذوا ديدتهم المجاهرة بمناوأة جميع الحكومات ، وهؤلاء هم صفاع ومصورون وذوو تصور شديد الاحتدام، وذوو تفوق في العلم على الشعب ونفوذ تام عليه ، وهؤلاء هم سفاحو فرسايل ولصوص ٣١ مايو ومؤتمرو براديال واصل جميع الجرائم المرتكبة ضد ولصوص ٣١ مايو ومؤتمرو براديال واصل جميع الجرائم المرتكبة ضد الحكومة فاذا لم يتيسر غل أيديهم وجب تعفية آثاره ، والضرورة تقضى مناها من هذه الحثالة المنبوذة ، فهل يستحق الشفقة مثل هؤلاء السفاحين تا . . . »

وقد كررت عنى التقريب هــذه الـكايات المقرون فيها الحنق الى الاتهام في

جواب وجهه القنصل الاول الى وفد أقليم السين. وبما يستوجب الاسف انها تلاها تمذيب المتهمين الذين أسلمهم هارل الى رجال الشحنة ونفي مئة وثلاثين وطنياً جملتهم شدة وطنيتهم ومحافظتهم على مبادئهم منظوراً اليهم بمين الريبة وصيرتهم موضوعاً للظنة . وكان فوشه ناظر الشيحنة يبتغي ان يبرر نفسه من تقصيره عن اكتشاف المكيدة واحباط مساعي أصحابهاً. فبالغ في التمثيل بالمهمين ورافت القنصل الاول التدابير التي اقترح عليه أتخاذها . وكان فوشه يحرشه من عهد بعيد على الجمهوريين مسوداً صحيفتهم في عينيه . ودبرت أمور يصعب حل عقدتها لم يكونوا يقفون عوجها عند حد اصدار الاحكام العرفية بحق جماعة من الابرباء بل تعمدوا سوق الخسيفة والصغارة اليهم بضمهم أسماء طالوت ودستريم ولبلتيه وسان فرجو وغيرهم من كرام القوم الى أسماء بعض الطغام المأجورين. وأطلقوا عليهم لقب « سبتمبرين » تحقيراً علم ليسهل عليهم تشويه وجه صيبهم برمعاملتهم معاملة الجناة. وبعد شهر من الزمان استمان ان المكيدة كانت من تدبير الملكيين ، وثبت أن أثنين من الحزب الملكي يقال لمياكرون وسان ديجان كانا صاحبي المكيدة المذكررة فحكم عليهما بالاعدام وأحري ذلك الحسكم بحقهما . ان معاقبة المجرمين الحقيقيين لم تلخ القرار الذي آتخذته الحككرمة سأعة الحنق محق الديموقراطيين الابرياء الذين أوشكوا في أثناء مرورهم بنانت ان يذهبوا فريسة لسخط الشعب

ولم يكن لمعاملة الحكومة للديموقراطيين على هذه الصورة من معاكسين لان الرأي العام كان ميالا الى بونابرت . فأبدى الأمير الطرونه بعض الاحظات للدفاع عن ذمار الحزب المعتصم هو باهداب مبادئه ، وشكا من الفساد المتطرق الى الى المنسورات المزينة ارجاع الملكية والحكومة الوروئة. وكان في كلامه هدا تلميح الى النشرة المعنونة « مقابلة بين قيصر وكرمول وبونابرت » والمنتشرة بايعاز من وزير الداخلية والمراد بها سبر استعدادات لشعب الفرنسوي في ما يتعلق بالفتنة التي كان بونابرت يفكر في اضرام مواقدها

## الفصل الثالث عشر

انشاء محاكم استثنائية – الاشغال العامة – وثيقة لونافيل – تقدم العلوم والصناعة – عقد الصلح مع اسبانيا ونابولي وبارما – عقد وثيقة مم البابا (كونكردا) – صلح اميان – صلاة الشكرفي نوتردام

لماكانت الكتابات المعدة لتهيئة الافكار لمباشرة تغيير جديد في شكل الحكومة قد نبذت نبذ النواة ولم محل لدى القوم في المحل الذي تقتضيه منزلة القنصل الاول عنده ، وكانت هيئة الافكار والانظمة الثورية قد سقطت ، بادر الن التمويه على الناس بكلمان حقيقة أصلها وفصلها ، وألهمهم السداد ان يرحمنوا الى فرصة أخرى وضع المقاصد التي كانوا يتوخونها موضع الاجراء . الاان الآلة الجهنمية مهدت في وجههم السبيل لانشاء محاكم خاصة لها اختصاصات المعتذائية ، فأصبحت المحاكم آلات سريعة الفعل للساطة المطلقة التي كان القنصل الاول يزاولها ، زاولة فعلية في فرنسا . وأثار هذا النظام الهائل المعارضة الشديدة من ربضتها في مجاس النواب على أيدي بنيامين كنستان ودونو وجنفه وشنيه واسنار وغيرهم . وارتفعت في مجلس الشيوخ أصوات لمرخت ولنجويشه وفارات ولنوار لاروش باقامة النكير على ذلك الامر بيد أن أنصار الحربة العامة كانوا يؤلفون الاقلية فيه ، وما عتمت رفائب القنصل الاول أن أصميحت شريعة .

وكانوا فى كل يوم ينظرون الى جانب تلك الحركة الرجعية أعمالا صادرة عن الداهية المكتوب له أن يبلغ بحجد فرنسا وسطوتها الى أعلى ذراها . فأنشأت الطرق واحتفرت الترع في كل ناحية ، وأزهرت الفنون الجميلة ، وعضدت الاكتشافات العامية ، وفتحت للتجارة والصناعة أبواب كانت مجهولة حتى ذاك المهد .

وفي ١٧ يناير سنة ١٨٠١ صدر الامر باعادة الشركة الافريقية ، فكان التنصل الاول يتنقل بالفكر من جبال الاطلس الى جبال الالب مهما بشؤون الحضارة

عند الشعوب البربرية اهمامه مها عند الشعوب العريقة في المدنية والعمران ،وفي الميوم عينه أصدر أمراً الى الجنرال طرو بأن يرأس الحفلة المقامة لافتتاح طريق سميلون الجميلة .

وفي ٩ فبرايرتم التوقيع على وثيقة الصلح في لونافيل ببن فرنسا والدول الاوربية ، فاغتنم بونابرت الفرصة باتهام الوزارة البريطانية بأنها حجر عمرة في سبيل السلام العام . وقد قال في رسالته الموجهة الى الهيئة الاشتراعية والى عجلس النواب . « لماذا لا تكون هذه الوثيقة وثيقة للسلام العام ، فهذه هي الأمنية التي تحلم بها فرنسا وهي الغاية الوحيدة التي ترمي اليها الحكومة ، الا أن جميع ما بذلته من المجهود لادراك هذه الضالة المنشودة ذهب على غير طائل ، ولا يخفي على أوربا شيء مما عالجت الوزارة البريطانية اتيانه لاحباط مفاوضات لونافيل » ولما أجاب فيما بعد على التهابيء التي رفعها اليه مجلس مفاوضات لونافيل » ولما أجاب فيما بعد على التهابيء التي رفعها اليه مجلس الاشتراع نم بما يكنه ضميره من المقاصد الكبيرة لاقامة الحصار العظيم حول الديار البريطانية فقال: « ان دول القارة مقتنعات باجبار بريطانيا على المسبر في الديار البريطانية فقال: « ان دول القارة مقتنعات باجبار بريطانيا على المسبر في الديار الاعتدال والنزاهة والتعقل »

وسر القنصل الاول بعودة السلام الداخلي الذي تقدم السلام الخارجي ، وباح بابهاجه مما شاهده من الاتحاد والاتفاق في الاقاليم الي تفقد شؤونها ، فقال : « وعليه لا ينبغي أن تعلق أدنى أهمية على الخطب الخلية من المعنى التي يخطبها بعض الناس » وكان يلمح في قوله هذا الى الخطب التي خطبت بكل جرأة في مجلس النواب عند انشاء الحداكم الاستثنائية . ومن ذلك الحبن صار هذا المجلس معتبراً الملجأ الوحيد للروح الجمهوري ، فقضت الضرورة بضربه ضربة قاضية وذلك بابعاد أعضائه في بدء الامر ثم بالغائه الغاء نهائياً . وتلا وثيقة لونافيل المنعقدة مع حكومة النمسا وثائق أخرى أبرمت أسبابها بين فرنسا ونابولي ومدريد وبارما . وفي خلال ذلك الحين أنشأ بونابرت أقاليم رواد ولاسار والرين وموزل ومون طونير . ولما كانت الحال تقضي بأن يسير توسيع ولاسار والرين وموزل ومون طونير . ولما كانت الحال تقضي بأن يسير توسيع الجمهورية وتسكين الفتن فيها مع عمرانها المادي جنباً الى جنب ، وضعت شريعة تخول القنصل الاول تخصيص جوائز للتجارة . فأمر بأن

يقام في كل سنة من ١٧ سبتمبر الى ٢٢ منه معرض عام لنتاج الصناعة الفرنسوية.

ولما سقط عنه النظر في أمر دول القارة ووفق الى عزل بريطانيا ولو في الظاهر بحسب الطريقة الجديدة التي رسمتها النورة الظفرة للسياسة الاوربية ، بنى قصوراً شاهقة من الآمال على أساس الصداقة الشخصية التي كانت أسبابها تربطه بالقيصر بولس الاول ، الاأن مصرع هذا العاهل في الليل الذي بين ٢٣ مارس و ٢٤ منه هدم جميع تلك الآمال . ولما انتهى اليه النبأحزن حزنا شديداً وكتب في المونيتور ماياً في .

« في الليل الذي بين ٢٣ مارس و ٢٤ منه قضى بولس الاول ، وفي ٣٠ منه اجتاز الا منيل البريطاني مضيق السند ، وسيرينا التاريخ ما بين هذين الحادثين من انعلاقات »

وهذه المرة الثانية التي شاهد فيها بونابرت الحوادث تهدم ما بناه من المساصد الكبيرة للقصاء على الدولة البريطانية في الهند

ولم يكن القنصل الاول يكتفي بالانتصارعلى اوربا ، وتسكين متحركات الفن في فرنسا ، واحياء موات التجارة والصناءة ، والعمل لتقدم الفنون والعلوم ، بل كان يشعر وهو يعمل هذه الاعمال المجيدة الجسيمة والانشا آت المفيدة العظيمة بان خطة تنظيماته لاتزال ناقصة وأنه يعوزها شيء وهو افراز محل خاص للدين اجل أنه لم بكن حى ذلك الحين قد فعل شيئا يدل على جهله له او احتقاره اياه ولكنه لم يكن قد نظم شيئا لاجله لا في الوثائق ولا في الشرائع ، على أنه اذا كان رجال الدين قد نالو اقسطهم من عوارف القنصل الاولونان موقفهم الجديد مع كونه محفوفاً بلكرامة بفضل بونابرت لم يكن مبنيا على قاعدة ثابتة . فشاء الشأت مع رومية ، وعقد مع البابا بيوس السابع وثيقة عرفت باسم الشأت مع رومية ، وعقد مع البابا بيوس السابع وثيقة عرفت باسم المكونكردا . وكان الفلاسفة خلطاؤه قد راقتهم فتنة برومير لتوطيد دعا مح حظهم الفجائي فرفموا عقائرهم متذمرين من ذلك الارتجاع الديني ، وكانوا يتمنون من صميم الفؤاد أن يعلن بونابرت ذاته زعيا للدين الفرنسوي يتمنون من صميم الفؤاد أن يعلن بونابرت ذاته زعيا للدين الفرنسوي وأن يقطع العلاقات قطما تاما مع الكرسي الرسولي . الا أن القنصل الاول



الاميرال برويكس قائد اسطول حملة مصر ولد فى سنة ١٥٧٩ وتوفى فى سنة ١٨٠٥

كان ينظر بغير المقلة التي كانوا ينظرون بها الى مقتضيات الدين عند الاكثرية ، وكان يخشى أن يجرح عواطف السواد الاعظم من الامة بتلك القضية الدقيقة

وفي أثناء الثورة وفي عهد الحكومة المبنية على الفلسفة والمناوأة للجبل وللدركتوار شعر بعض الناس بالفراغ الذي تركه زوال الدين في البلاد ، مع أنهم كانوا يمالجون أن مجعلوا القوم يستعيضون عنه بطرق متنوعة كاقامتهم الاعياد للكائن الاسمى ، والاعتقاد بالله دون الاضطرار الى مزاولة شمائم الدين وكان روبسبيار يقول . « ان من يستطيع استبدال الالوهية : برها في الدي أعده آية في الدهاء ، وأما الذي يسعى لنسخها من أفكار الناس من دون أن يستبدل بها شيئا آخر فاني أهتبره آية في البلاهة وفساد الاخلاق »

و بعد بضع سنوات نهض رجل مرفق أصحاب الادمغة المفكرة وذوي العقول السامية وهو ديميستر وجعل وهو في المنفى يندب تراخي الاربطة الاحتماعية ووهن المبادىء الادبيسة وتقلقل السلطات غير المبنية على قواعد ثابتة ، وعزا الاضطراب العام الى فقدان الدين وجعل ينادي بأنه في مثل هذا المشهد المؤلم لا يجدر بكل فيلسوف حقيقي أن يتعفير مذهباً من هذين المذهبين:

« اما أن يجدد شباب الدين المسيحي على وجه غير عادي واما أن ينشأ دين جديد »

ولا بد من القول بان بونابرت مع ماكان موصوفا به من الدهاء لم ير الخيار بين امرين: البادي بطريقة معجلة والمبسوط من المفكر المسيحي لكل فيلسوف حقيقي . وكان يقوم في وجدانه ان المعتقدات الدينية المختلفة عند الشعوب لم تكن سوى وساوس قدسها الزمان وتصورات خامرت عقول البشر في بدء امرهم ، وقد ناصبها العقل عداء مستمر الوقوفها حجر عثرة في طريقه ، ولكنها عند دنوها من زمان الهرم اصبحت تداري صاحب الامر والنهي الاكبر. وكان يقول عن الدين المسيحي مع اطلاقه عليه اسم الدين الحقيقي بان «التعليم والتاريخ عدوان لدودان له »

وكان هذا الكلام بمثابة حكم على الجبار الألمي الذي ظل مدة خسة عشر

قرنا مستودعا للعلم ومعاماً للعقل البشري ليس بصورة تأثيره على التمدن في عهد عظمته فقط بل بصورة مناظرته للعلم والعقل في عهد انحطاطه . فان بونا برت مجمله التعليم والتاريخ يعارضان الدين المسيحي على هذه الصورة من غير ماتمييز بين الزمان والمحكان ذهل عن العلاقة الشديدة الاحكام بين الدين والعلم وبين الدين والتعياسة عند نشأة الهيئات الاجتماعية الحديثة في الصراع الناشىء بين المعتقدات المسيحية والاخلاق الدالة على المروءة والتقاليد الداعية الى النفود في العالم الوثني والوساوس المستهجنة المنتشرة بين الشعوب المتسكعة في ظلمات الوثنية . وقد اشتهر في تلك العصور بولس وا كليمنضوس وأوغسطينوس وايرو ديموس وبرنردس وهيلد برندس وشارلمان والفرد وأمثالهم

وكان دهاء بونا برت مي بالخود وقتياً على مثال ماكان يجري في غالب الاحيان لهوميروس حتى أنه جاهر بوجود تنافر دائم بين معتقدات الدين المسيحي والمذاهب الفلسفية ولم بكتف بالكاره مناصرة رجال الدين في ماضي الحين لا تساع دوائر الشؤون العقلية وكال الهيئات الاجتماعية السياسي بل تطرق الى انكار قابلية العقل البشري لادراك الكال في الامور الدينية . وهذا ماكان يعبر عنه بهذه الصورة المبتذلة حيما كان يقول « من المقضي على كل انسان أن يظل على الدين الذي تربى فيه أي دين أبائه ، وألا ينشىء ديناً جديداً »

واذا كان بو نابرت قداعتقد عا يكون للدبن من التأثير الاجهاعي في المستقبل في الممكن أن يكون قد افتكر بأن هذا الدبن لا يمكنه أن يكون بعد ثلاثة قرون انقضت بالمجادلات والشكوك الفلسفية بعد باكون وديكارت وفاتير وروسو على ماكان عليه في القرون المتوسطة وكان يتسنى له أن يضيف الى مهمته كفاتح ومشترع وثوري سياسي مهمة المصلح الدبني ، وقد أدرك ضرورة الاختياد الذي كان دي مستر يقترح اخضاع الفلاسفة له ، وكان بتحريكه عوامل دهائه في الشؤون الدينية قد ساعد على تجديد شباب الدين المسيحي ودعا الناس الى مباشرة ذلك التجديد ، أو انشاء معتقد جديد بحسب ما يتقرر بخصوص مذهب من هذين المذهبين كجريه على المهاج الذي انتهجه لامنه فيما بعد أوكسيره على السبيل التي عالج المسبر عليها أصحاب بدع جديدة استوجبت جرأتهم اطراء كباد الشعراء في فرنسا كبر انجه ولامارتين وغيرها . الأأن بونابرت المعتقد باله واحد

والحاصر دينه باعتقاد مجرد لم يكن يرى كفيلسوف في الديانات الوضعية سوى أعداء دائمين يعادضون العقل والعلم ، وكسياسي سوى وسائل مؤثرة بالشعب أو موانع معترضة للسلطة بحسب نوع علاقتها بالحكومة . ولمساكان بونابرت يرى أ كثرية الشعب الفرنسوي متعلقة بالمذهب الكاثوليكي ويناجي نفسه بأن هذا التملق ناجم عن المبدأ الممتصم هو به وهو أن كل أنسان ينبغي له أن يميش ويموت على دين آبائه لم يلق مندوحة عن الاتفاق مع الكرسي الرسولي على تنظيم مصالح المذهب الكاثوليكي، وأبدى رغبته في اعادة ماضي بهاء الكنيسة وخدامها ، ورضي بتخبئة آرائه الشخصية وعدم اكتراثه للدين وجموده تحت . ظو اهر دين رسمي فلم يبال بهم حاشيته وكان جميع أفرادها من تلامذة فلتير ، وأمر باقامة صلاة الشكر في نوتردام لما عقدت الوثيقة مع البابا وأبرمت أسباب الصليح مع بريطانيا في اميان ، وقد شهد هذه الحفلة الدينية جميع مشاهير الرجال في ذلك المهد. ولما عرف لان واوجرو وهما في حاشية القناصل أنهم ذاهبون بهما الى الكنيسة لاقامة الصلاة همَّا بالرجوع، الأأن بونابرت أمرها بالبقاء. وفي الفد أراد أن يمزح مع اوجرو فسأله بسوء نية عن رأيه في الحفلة الآنفة الذكر فأَجابه هذا الجندي الجريء الذي اشتهر في اركول ولودي با بلائه بالاعداء ﴿ وَجِدْتُهَا بِالْغَةَ غَايَةَ التَّأْنَى ، ولم يكن ينقصها سوى مليون من البشر بذلوا مهجهم لهدم مأنحن الآن عاملون على ترميمه . ٥

وكان في ذلك الجواب المرمبالغة شديدة ، فان المليون من البشر لم يسفكوا دماءهم لملاشاة الدين بل للحيلولة دون عودة خدام الدين الى الاعتساف والجنوح عن الطريقة المثلى واعادة العشور واعفاء رجال الدين من الضرائب وغير ذلك من الامتيازات الي كانوا يتمتمون بهاولم ترجع الوثيقة المنعقدة بين الحكومة الفرنسوية والكرسي الرسولي شيئا من هذه الاشياء . أجل ان الناس كانوا يتوهمون أن الفتنة الكبرى يراد بها نسيخ الدين المسيحي ليستبدل به الدين المقلي ، فهذا ما كان يجب أن تزال آثاره من الاذهان . ولم يكن الفرض من الثورة الاقتصار على تقليص ظل الجور والاستبداد ، وضانة ظفر حزب بحزب الشرة وتحرير الارقاء لاستمباد الموالي ، وايجاد أسباب للفلسفة تناوىء التساهل الديني وتثير الشكوك في العالم من جراء تمادي القوم في الخلاعات والمنكرات

التي لا نهاية ولا حد لها ، بل كان المراد بها أن يبين للملاً طرآ ان الغرض منها كأن خدمة الهيئة الاجماعية جماء وأن النظام الجديد الذي سنته كان من شأنه أن يقي كل فرد من أفراد الامة من غير تمييز بين طبقاتهم وآرائهم ومعتقداتهم، وأن ألويتها كانت منشورة فوق التقاليد الجديرة باحترام الشمب لها ، ومظللة جميع المصالح المادية والادبية التي لا تناقض مبادئها . على إن ما أظهرته من العنف والشدة نعو خدام الدين حين شاءت حرمانهم قسما كبيراً من الاستيازات الاجتماعية التي كانوا قد أصابوها من أصحاب طرائق الحكم القديمة أو أن تعمد بحكم الضرورة الى ترويض جماحهم كان يقضي عليها في الاونة الاخبرة بأن تبرهن بأنها لم تأت ما أتته من العنف إلا لنسيخ الامتيارات الفاضحة التي كان خــدام الدين قد نالوها ، اذ أنه ولو كانت تلك المعاملة العنيفة قد فضتُ باقفال المعابد وأفراط رسل العقل وتحويل الهياكل الى منتديات في أثماء بقاء الثورة ناشرة أعلامها فلم يكن لهذه الثورة الظافرة بدعند عودة السلام والوتّام من الجاهرة بأنْ مجاهدتها للدين وخدامه لم تكرف سوى عرضية وضرورية ، وانه لم يكن من تنافر بينها وببن ديانة معظم الامة ، وانها لم تكن معتصمة بأواخي الكفركما كانوا يتهمونها بل كانت بقطع النظر عن ميلها الى التساهل ميالة الى مزاولة الاعتقادات التي مضى على وجودها عهد طويل ، يستبدل بها اعتقادات حديدة عند الشعب المحتاج الى غير المذهب السفسطي ومذهب الاعتقاد بمناجاة الله والارواح في الشؤون الدينية . هــذه دي الغاية المهمة الضرورية التي رمت اليها الثورة بمعاطاتها المفاوضات مع رومية ونشرها الوثيقة المعروفة باسم الكونكردا وبذهابها الى الكنيسة لخضور القداس باحتفال عظيم قام به أعظم فرد سن أبنائها وأشهر ترجمان عن عواطفها . وإذا كان الحزب المعاكس للثورة قد كبر للفوز الوهمي الذي أصابه فالله قد ركب مركب الخطأ . وحين وجد هنري الرابع أن مدينة باريس تساوي « قداساً » ورضي بأن يعترف جهاراً بالمذهب الكاثوليكي لم يكن عمله هذا المراد به تجريد خصومًه من السلاح الذي كان في أيديهم لمناصبته سوى مبدد لحزب التحالف. وقال نابوليون في مذكراته : «كانت وثيقة (كونكردا) سنة ١٨٠١ ضرورية للدين والجمهورية والحسكومة . . . فقيله محت الاضطراب ونسخت وساوس جميع المستولين على أموال الامة وقطمت آخر سلك ترتبط به السلالة القديمة بالبلاد . . . »

وحدث اثه قال في مؤتمر تقدم هذا العمل « لو لم يكن البابا موجوداً لوجب ايجاده لمثل هذه الحال على مثال ما كان الرومانيون يوجدون حاكما مطلقاً في الظروف الحرجة »

ولما سالم بونابرت الباباوبة أراد أن يثبت انه يتوخى دوام هـذه المسالمة بانشائه ممالك جديدة في البلاد الايطالية التي كان قد نوى أن يكثر من انشاء الجمهوريات فيها . فيمل تسكانيا مملكة صدغيرة وانتخب لادارة شؤونها غلاما بارميا كانوا قد انتزعوا منه بلاده وضموها الى لمبرديا . وزار هذا الاميرالحامل لقب «ملك اتروريا» عاصمة البلاد الفرنسوية متنكراً تحت اسم كونت ليفورني ، فقيمت له احتفالات شائقة أعيد اليها بهاء الارستوقراطية السابق ، الا ان الاحتفاء العظيم الذي استقبلوا به هذا الملك لم يكن ليموه على القوم خوله . ولما أبدى بعضهم لبونابرت دهشهم من ترفيع هـذا الرجل الحقير الى ذلك المقام السامي أجابهم : « ان السياسة اقتضت هـذا الامر ، وفضلا عن ذلك ليس بضائر أن ترى الشبيبة التي لم تر بعينيها الملوك من هم الملوك »

واذاكان القنصل الأول قد خبأ وراء الاحتفاء الشديد بضيفه الملك احتقاراً كان يشعر به نحو ذلك الرجل الذي ملكه على اتروريا ، فانه من جهة أخرى قلل الاحتفاء والرسميات ، وبالغ في الاهتمام الحقية ي باستقباله ضيفاً جاءه زائراً من ضفاف التاميز ، ولم يكن هذا الضيف شخصاً ملكياً لا يعبأ به خبأ وراء ستار مقامه وبهرجة البلاط سخافة عقله وحقارة نفسه بل كان رجلا من أصحاب الادمغة الكبيرة والنفوس النبيلة والهمم العالية ، حتى قال عنه نابوليون نفسه

« ان قلبه يضرم نار دهائه ، واما بت نان دهاءه يجفف قلبه » وكان ذلك الرجل يقال له فكس

وبذل بونابرت لذلك الداهية كثيراً من الود والاحترام، وقد قال في مذكراته «كان يدفعني في غالب الاحيان الى استقباله ما كان قد بلغني عن همو مداركه، وما عتمت أن وجدت فيه نفساً كريمة وقلباً جيداً ونظراً بميداً ينبىء عن نبالة أخلاقه وحرية أفسكاره، وقصارى الكلام وجدته رجلا تزدان بمثله الانسانية. فاحببته وكنا نتحدث كثيراً نابذين الاوهام وراء ظهورنا، ونخوض في مجال موضوعات عديدة فيحسن برجال الحكومات أن يتخذوا فكس مثالا بنسجون على منواله ولسوف تسود مبادؤه العالم عاجلا أو آجلا، »

وشاطر جميع الفرنسويين القنصل الاول الميل الى فكس فاستقبلوه في جميع المدن التي مربها استقبالا يليق بالظافر ، وأقاموا الاحتفالات اكراماً له واحتفوا به كل الاحتفاء في جميع الاماكن التي عرفوه فيها

على ان مجالي الاحترام التي أبدتها الثورة الفرنسوية لفكس أبديت عينها في بريطانيا بعد سبع وثلاثين سنة من ذلك المهد لجندي من بقايا جنود نابوليون فان مبادىء فكس وماكنتش التي لقيت صداها في فرنسا سنة ١٨٠١ لقيت رجع ذلك الصدى في بريطانيا في سنة ١٨٣٨

## الفصل الرابع عشر

من محالفة اميان (٢٥ مارس سنة ١٨٠٧) حتى انقطاع علاقات فرنسا مع بريطانيا (٢٢ مايو سنة ١٨٠٣)

ان الفراغ الذي تركته الثورة الفرنسوية الكبرى في الطريقة الاوربية القديمة لم تسد علمته ، بل كان بمكس ذلك يزداد امتداداً في الانحاء الشمالية والجهات الشرقية بواسطة الفتوح الفرنسوية في المانيا وايطاليا ، وقد ضاعف اقلاق خو اطرالحكومات الاجنبية . الاأن نفادالموارد المالية ، وملل الشعوب، والاضطراد الى ضم متفرق النشر في تلك النكبات الناجمة عن المعارك العديدة التي رفرف فوقهم فيها غراب البلاء ، والمسببة عن الخوف من خطوب جديدة ، والمتسلسلة عن الوساوس المثيرة الاعتقاد بتفوق الجمهورية وزعيمها ، دعت أوربا المسيحية والنبلاء الى الخضوع لسطوة فرنسا المنبثقة من تلك الفتنة الكبرى . ومن ذلك الحين أصبح الشعب الحر الذي جاهدته مدة طويلة الام المستعدة ، واعتبرته كافراً ، وعدته قاتلا لملوكه ، مسالماً للباباوية والملكية من دون أن يفقد شيئاً من مبادئه أو أعماله نحو البابا أو نحو الملوك

ماكان أسمى الموقف الذي أصابته الجمهورية الفرنسوية! فأنها بعد ما محملت بكل بسالة في مدة عشر سنوات أعباء حرب طويلة الاجل متلفة للمهيج والارواح سعياً, وراء المملص من ربقة استبداد ذوي الامتيازات بلغت أوج العظمة والسؤدد بتمتعها بحسنات المساواة ، واستطاعت أن تبهر أنظار العالم بغرائب السلم كما استطاعت أن تبهرها بعجائب الحرب. واذا كانت جيوشها تتألف من أشجع الجنود وأمهرالقواد في ذلك العصر فان خططادارتها الاخرى كان يتقلدها أدهى الرجال الخبيرين بادارة الشؤون ، وكان في دوائرها السياسية نخبة الخطباء والكتاب ، وكانت ندوتها العلمية تفضل جميع الندوات التي من هذا النوع ، وكان علماؤها يتولون الزعامة في الاكتشافات التي باشروها ، وكان لعلماء الادب والشعراء والمصورين والنحاتين فيها المقام الاول بين رصفائهم في العلماء الادب والشعراء والمصورين والنحاتين فيها المقام الاول بين رصفائهم في جميع أنحاء المعمورة ، وراجت سوق تجارتها وصناءتها . وانفتحت الطرق

في وجهها في مدة قصيرة وبنيت الجسورة واحتفرت الترع العديدة ، وبسط في أروقة اللوفر نتائج التجارة والزراعة الناشئتين في فرنسا الحديثة ، وكسف بهاؤها بدر أبه الملكية القديمة ، وعكنت الناشئة من الظهور بمظهر جليل يليق بذلك المصر بدخولها المدارس المشيدة لكل صنف من أصناف الامة وكل فرع من فروع التعليم بأموال الشعب، وطفحت متاحفها ومكاتبها بما كانت تغنمه في غزواتها وبعثاتها وانتصاراتها ، وكان من جملة ما جاءت به الى باريس زهرة مديسيس وبالاس فليتري . على أن اسمها الذي كان يدخل الخوف على الملوك أصبح عندالشعوب مكره أومعجباً به . وعليه يمكن القول أن الجمهورية أصبحت في ذلك العهد حاصلة على مجد حربي ومجد سياسي ومجد أدبي ومجد علمي ، وعززت شأن العمران بواسطة السلاح والعلم والفنون والصناعة ، وظفَرت بالسكينة التامة في الداخل والسلام العام في الخارج، وكل ذلك نالته على يد بونابرت زعيمها . هذه كانت حالة الجمهورية الفرنسوية بعد صابح اميان. ولم يكن ينقص عظمة فرنسا وعمرانها شيء من الأشياء ، الا أن حالة الاتبال هذه التي كانت تثير في فؤاد أوربا كلما عاطفة الحسد لفرنساكانث تلقي في نفوس الدستوريين أسبابا للتقلب لا تستطاع ملافاتها . وكان الجميع يعتقدون بأن النصر الذي أوتيته الجمهورية والسلام الذي نالته والسطوة أآي أصابتها والعظمة الي أدركم اكان الفضل في القسم الاكبر منها عائداً الى الداهية الذي ساقته المناية الألهية للأخذ بنصر الثورة ، وكان الجميع أيضاً يعتقدون ان دوام تينك السطوة والعظمة مرتبط بدهاء ذلك الرجل الذي كانسبباً لوجودها . فهل كان يحسن والحالة هذه ان يبعد ذلك الداهية عن ادارة حكومة البلاد وتسلب منه المهمة الألهية المفوضة اليه ، وذلك بقيام بعض أصحاب الدسائس المتسترين وراء الدستور ﴿ وهل يعقل أيضاً بأ ذيفترضأن ذلك الذي برز على سواه بخدمه الصادقة الجليلة ومجده الأثيل وذكائه الرائع وارادته القوية وبجميع الصفات الممتاز بها رجال الحرب ورجال الحكومة يضطر الى شغل المحل الثاني بداعي النظام أو القانون ؟ وقد توهم مجلس الشيوخ انه فعل ما يجب عليه أن يفعله حين سمى بونابرت قنصلا لمدة عشر سنوات اجابة لرغبة مجلس الامة الذي كان يشاء أن يكافىء بونابرت مكافأة باهرة عن الخدم التي أداها للبلاد . الا ان

عديد أجل ولاية بونابرت على هذه الصورة لم يكن ينسخ من الاذهان ان مدة ولايته وقتية ، وكان يرجى، محاذير ومخاطر لم يكن بد من تجنبها ودفعها ، فان رجلا كبونابرت في الموقف الذي أوصل فرنسا اليه وفي الموقف الذي أوصلته هي اليه كان مقضياً عليه بعد عشر سنوات أو بعد خمس سنوات أن يصبح فرداً من أفراد الناس أو أن يصير مرؤوساً بعد ما كان رئيساً . ولم يكن يحول دون تربعه في دست الزعامة في فرنسا الا انفصاله عنها اما بالنفي واما بلوت . وقد أدرك هو وفرنسا هذا الامر لانه لما لم يرقه تقرير مجلس الشيوخ الماضي مجعله قنصلا مدة عشر سنوات عمد الى مخاطبة الامة جمعاء ملقياً عليها هذا السؤال. لا هل تريدون أن يبقى بونابرت قنصلا مدى الحياة ؟ » فبادر جميع الفرنسويين خاصة القوم وعامتهم الى الاقتراع ، وكان عدد المجاوبين بلفظة « نعم » بنيف عن ثلاثة ملايين

الا أن مجلس الشيوخ الذي شاء أن ينسى بقدر الامكان تحفظه الذي كان في غير حينه بادر الى ممالاً ق الامة على رغبتها باضافته الى ذلك الامر امتيازاً جديداً منحه القنصل الاول أي انه خوله اختيار خلفه . واليكم الجواب الذي وجهه بونابرت الى وفد المجلس .

« يا حضرة أعضاء مجلس الشيوخ ،

« ان الانسان مدين بالحياة الوطنية ، ولما كان الشعب الفرنسوي يريد أن تكون حياتي مخصصة له . . . فأني أمتثل لارادته . . . وانه باعطائه اياي برهانا جديداً ثابتاً عن ثقته بي يقضى علي بأن أؤيد طريقة شرائعه وأنظمته التي يومي بها الى ضمان المستقبل . فالعناية التي بذلها والمساعدة التي عدونني بها ، وممالأة جميع أصحاب السلطة لي وما يبديه لي هذا الشعب العظيم من الثقة وحسن الارادة تجعل الحرية والمساواة والسراء في فرنسا آمنة من أهواء الحظ وتقلبات المستقبل فيصبح أفضل شعب أسعد شعب في المعمورة كما يستحق أن يكون ، ويكون من وراء سعادته سعادة أوربا طراً

« وبينا يسرني أن ينتدبني المجلس الصادر عنه كل شيء الى اعادة العدالة والنظام والمساواة الى الارض ، سأرى غير متأسف ولا قلق زوال آخر رأي من آراء الاجيال الآتية »

على ان آثراء الاجيال المعاصرة كانت له ضامناً ثابتاً ومقدمة للتعظيم الذي تدخره له الاجيال الآتية ، ومع ذلك كانميل الشعب الذي ضمن له التمتع مدى حياته بالسلطة العليا قد لقي بعض المعارضات الافرادية التي كشفت ما كان عتمن الآخلاق النبيلة من دون أن تقلل تعميم الاقتراع الوطني وضرورته. ولم يكن مستطاعا وقوع خلاف هذا الامر ، فإن القنصلية مدى الحياة كانت تر بطحظ الجهورية بحظ رجل واحد ، وتنشىء نوعا من الملكية مدى الحياة يضع الجمهورية على حدود الملكية الارثية فكيفزالت بغتة الاوهام الراسخة في الاذهان والمحاذير التقليدية والاعتقادات الثابتة اليخالجتعقول المعتصمين باهدابالحرية وتأصلت فيها منذ سنة ١٧٨٩ وخلفها استحسان عام لكل ما كان مستهجناً في أنظار القوم. وصاروا يتوهمون في ذلك الحين ان فرنسا لم تفعل بالقائما الى بونابرت عقاليد السلطة السامية ذلك الامر منقادة الى دواعي الاحوال ، وانها بدلاً من أن تتصرف وقتياً تصرفاً مبنياً على التعقل والضرورة بتسليمها أعنة الاحكام لحاكم مطلق ، كانت تتصرف تصرفاً تدعوها اليه مبادؤها ، وتوطد أركان الدستور توطيدا ثابتاً ، وتهمل في سبيل خدمة زعمائها العمل عبادىء التؤدة والتروي التي ناضلت عنها وصانتها من مواليها الاقدمين . الا ان الثورة بتعظيمها بونابرت واعتبارها اياه ممثلا أمينا لمصالحها الحاضرة ومقتضياتها الجديدة لم تكن تنكر نفسها باشخاص ممثليها الاقدمين بل كانت بمكس ذلك تدفع بعض المتقدمين في الجالس الوطنية الى السعي وراء تحقيق أعمالهم الخطيرة ومعاً كمة أهواء الشعب الزائلة في سبيل خدمة حقوقهم الثابتة ولا بدمن القول بأن القنصلية لم تنفرد بانقاذ الثورة من خصومها وتعزيز شأنها 6 فقد نهض باعباء هده المهمة قبل القنصلية الجمعية الوطنية وحكومة الكنفنسيون. فأنهما لقيا أنصاراً يقيمون النكير باهمهما على ميل الافكار الى السلطة المطلقة ، ويحولون دون نسيان القوم للمبادىء الحرة التي انتشرت في سنة ١٧٨٩ وكانت مبالغة الشعب الفرنسوي في تعزيزها سبباً كخلاس البلاد في سنة ١٧٩٣ فانبعثت الجمعية الوطنية الدستورية في شخص لافاييت وتعجسمت فيه ، ولم ترض الا باقتراع مبني على أسباب قانونية في مسألة انشاء القنصلية مدى الحياة . وأما الكنفنسيون فانه استمار لسان كارنو المشهور وكان اقتراعه فيه سلساً

وكان القنصل الأول متوقعاً معارضة الافاييت الأنه لم يتمكن في أثناء مفاوضته له بمد عودته الى فرنسا من اقناعه بقبول عضوية عبلس الشيوخ . ولوكان بونابرت يعرف لافاييت حق المعرفة لكني نفسه مؤونة معالجة استمالته الى انتحال مذهبه السياسي الجديد ، بيد ان لافاييت لم يكن باقياً على ما كان عليه في سنة ١٧٨٩ ، بل كَان يهمه كثيراً ان يعلم الملاُّ طراً في فرنسا وأوربا وأميركا انه لايزال على ما كان عليه . وكان يملاً ذهنه ذكر الدور المهم الذي مثله الى جانب واشنطون والى جانب ميرابو ، وظهر بعظهر رجل سياسي يعد من الطبقة الأولى ، وكان يحاذر كل المحاذرة ان يدع أدنى وصمة تلطيخ بردة موقفه ، ولم يكن يرضى بوجه من الوجوه ان يخضع لاي كان. وقد حملته الدعوى على تمثيل عصر من العصور . والتعبير عن فكر من الأفكاد ، والوقوف كراية حية لوطنبي سنة ١٧٨٩ . وحين كانت عينا ذلك الرجل تنفتحان لرؤية حقيقة ذاته ، وعلى جبينه تامع بوارق المجد الذي أحرزه في يوم « لعب الكرة» ويوم « البستيل » ، وحين كان يقابل ذلك الأمر على معرفة الجميل الوطنية التي عت الأمة بأسرارها له في أيام الجمعية الوطنية الجميلة ، وحين كان يعتبر بحق مركزاً تاريخياً أحرزه بلا تردد ذلك المركز الذي كان يشغله في صدر الصورة المرسومة فيها أعظم المشاهد الدالة على انتصار المساواة على الامتيازات ، لم يكن ذلك الرجل يرفى يأن ينحدر عن المنصة التي نصبها له ظافرو ١٤ يوليو، ويتغلغل متواريًا بين جماعة الخدام المطيفين بظَّافر ١٨ برومير أجل ان منظم السكون الاسمى الذي لاتدرك مقاصده كان يرى ١٨ برومير و ١٤ يوليو يومين يرتبط الواحد منهما بالآخركل الارتباط، ويرمى بهما الى غاية وحيدة وهي تمزيز المصلحة المامة واعلاء منار الوطن الا ان هــذه العلاقة المتينة المحجوبة وراء استار طريقة العناية الثورية المبدإ كانت تنشىء بين الأدوات الختلفة التي كانت العناية تستخدمها مرة بعد أخرى بحسب مجرى الاحوال لبلوغ غاية واحدة ، جميع أسباب التنافر والكراهة الشخصيين المكن حدوثهما على اختلاف المقامات والطبائع والمدارك . وعليه لم يكن وطني التحالف الأول الغيور على ثباته يستطيع قط الاتفاق مع الحاكم المطلق في سنة ١٨٠٧ ، ومن جراء ذلك نبذ لافاييت عضوية مجلس الشيوخ وآثر الانزواء بشرف في منزله

بلاغرانج على قضاء حياته خاملا بين حاشية التويلري

وأنشىء نشان جوقة الشرف في أثناء المدة التي انقضت بين اصدار المجلس الوطني قراره باسناد القنصلية الى بونابرت مدة عشر سنوات واقتراع الشعب على اسناد القناصية اليه مدى الحياة

وقال بونابرت لمريديه ومعبري أفكاره لدى المجلس الاشتراعي: « ان هذا النشان سينسخ امتيازات النبلاء التي كانت تقدم المجد التليد على المجد الطريف وأبناء الرجال العظام على الرجال العظام »

وكان هذا الفعل الذي أناه بونابرت دليلا على الصرافه الى تعزيز مبادىء الفلسفة الحديثة ، وتوطيد دعائم المساواة الحقيقية على أساس مكافأة المرء على قدر أهليته واستحقاقه. الا أن بونابرت عمد الى انشاء هذا الامر الخطير بين شعب لا يزال فيه بعض نفر من أشياع أصحاب الامتيازات الشخصية قذى في أعينهم ، وبعض الطامعين بالشاء المسآواة الحقيقية الذين كانوا يعتبرون عمل بونابرت هــذا تجديدا لهضة الارستقراطية القديمة أو انشاء أرستقراطية جديدة في أكرام أصحاب الامتيازات الشرعية . ولم يكن سكوت الناس عن معاكسة انشاء جوقة الشرف بالامر الهين ، فلابد لنا من القول بأن ذلك الانشاء هب لمناهضته أشخاص لم يكن أحد مرتاباً بخصومتهم للارستقر اطية أو بتطرفهم في الانتصار للديموقراطية. فتمجب بونابرت من هذا الامر وألق تبعته على الخطباء الذين شحذوا ظبي ألسنتهم للدفاع عن ذلك المشروع ، وكان يقول. « اذا كان اختلاف المقامات بين الفرسان وتخصيص نوع مكافأتهم قد أفرز كل طبقة من طبقاتهم عن الاخرى ، فإن نشان جوقة الشرف وتعميم منحه يعتبران بمكس ذلك الامر راموزين للمساواة من دون سواها » وقد استند الى هذا المبدأ حين نبذ مشورات الذين كانوا يرتأون تخصيص نشان جوقة الشرف بر جال الجندية . فقال لهم «انمثل هذا الفكركان بحسن فيأيام أصحاب الاقطاعات والفرسان أوفي المهد الذي غزا فيه الفرنج بلاد الغاليين ، فقد كانت الامة في ذلك المهدر اسفة في قيو دالمبودية ، وكان الظافرون يستأثرون بالحرية ، وكانو اكل شيء ولم يحرزوا تلك الميزة الا لكونهم جنوداً . . . . وعليه لايصح الآن أن نقابل عصور الهمجية بالمصور الحاضرة. فنحن ثلاثون مليوناً من البشر تربطنا جامعة

المعرفة والتملك والتجارة ، ولا تعد شيئًا مذكورًا ثلاثمئة شخص أو اربعمئة شخص من الجِنود بازاء مجموع الامة ولا يخفى أن القائد ماعدا كونه لم يتقلد القيادة الابصفته المدنية ، فين يعتزل المنصب يعود الى حالته المدنية. ان الجيش هو الامة ، وان نحن اعتبرنا الجندي صارفين النظر عن علاقته بالحالة المدنية قام في وجداننا أنه لا يعرف شريعة غير شريعة القوة ، وانه ينسب كل شيء اليه ، ولا يرى غير نفسه . . . . ومن اختصاص الجندي أنه يبتغي احراز كُلُّ شيء بطريقة استبدادية أما الرجل المدني فانه يحكم المناقشة في كُلُّ شيء ولا يلجأ الا الى الحقيقة والعقل . . . ولا أتردد أبداً في الاعتقاد بأن الافضلية يجب ولا مراء أن تمنح الى المدنيين . . . فأنا لا أتوتى الحكم لكوني قائداً ولكن لأن الامة تعتقد اني محرز صفات مدنية تصلح لان يتولى صاحبها الحكم وحين لا تعود الامة ترى هـذا الرأي يتداعى صرح الحكومة هاوياً. وقد كنت عارفاً حق المعرفة ماكنت أفعله وأنا في مقدمة الجيش حين كنت أطلق على ذاتي لقب عضو الجمعية العامية ، وكنت موقناً بأن الجميع حتى آخر جندي يدركون مرمي كلامي . . . واذا لم يعتبر نشان جوقة الشرف مكافأة على الخدم المدنية كما يعتبر مكافأة على الخدم الجندية فلايحسن والحالة هذه أن يسمى نشان جوقة الشرف » وقال بعد ذلك . « حين يبتعدون عن النظام الأول ينسخون فكراً سامياً وتصبح جوقة الشرف أثراً بعد عين . . . »

ولقد كان ذلك الفكر وأيم الحق من أقوى العوامل لتحريك ساكنات المنافسة والمباراة بين أفراد الامة بفتحه في وجوه الجميع على السواء طريق المتيازات الشرف على مثال فتحه طريق المناصب . وقد أصبحت الاهلية الشخصية من ذلك الحين كل شيء ولم يبق شرف الاصل والفصل شيئاً مذكوراً ويمكن القول ان هذا الامركان نتيجة انتصار الثورة وتملصها من ربقة الحوادث العرضية ، وتقديسها كل ما كانت قد توخته من دون ان تنصرف عنه دقيقة من الزمان .

وهب نهض في بدء الامر لمعارضة جوقة الشرف فريق من غلاة الوطنية فذلك ناشىء عن عدم اعتقادهم صحة ما كان خطباء الحكومة يعالجون اقناع الامة بفائدته ، وعن توهمهم بأن بونابرت كان يرمي الى ايجاد أشخاص يكونون

أطوع له من بنانه ، وانه ينوي ان يعيد الالقاب القديمة الى بعض أفراد من الامة من دون ان يدعها تشعر ، وهو يوهمهم بأنه لم يفعل ماتوخى فعله الاليكافي المبرزين في خدمة الوطن على سواهم ، ويضع مبادى المساواة موضع الاجراء بالشائه نشاناً يستطيع الجميع على السواء احرازه . وعلى هذا النمط يمكن القول أن المعارضة الشديدة التي بدت في وسط المجلس كان صدورها عن خوف القوم من طموح بو نابرت الى عرش الامبراطورية أكثر مما كان خوفهم من بقاء القنصل الأول قابضاً بيديه على أزمة الاحكام ،

وكان من جملة الانشاءات القنصلية أمر لم يكن في طاقة حزب من الاحزاب أو في ذرع شيعة من الشيع أن يقللوا من اعتراف الناس له بالجميل على انشائه وتقديرهم إياه حق قدره . وهو القانون المدني . وكان بعض الناس يزعمون على غير طائل ان هذا القانون من أوضاع مشاهير الفقهاء الذين أنبتهم الثورة ، إلا أن الكثيرين يعلمون انه حيما كان الجدال يشتد ويحمى وطيسه كان بونابرت ينبري لا بداء رأيه وكثيراً ما كان يتسنى له أن يحسم بكلمة واحدة جدالا طويلا ويذلل مصاعب شديدة بكلمة واحدة من الكابات التي يستأثر بها في غالب الاحيان أصحاب الدهاء . وقد أضاف الى القانون الفصل الحامس المبحوث فيه عن حالة الجنود المدنية حين يكونون خارج أرض الجمهورية فقد كان الفقهاء يقولون : حسب أولئك الجنود أن يخضعوا للقانون الجاري العمل بموجبه في يقولون : حسب أولئك الجنود أن يخضعوا للقانون الجاري العمل بموجبه في البلدان المخيم فيها ظلهم . فقال لهم بو نابرت على الفور : « ان الجندي لا يكون أبدا في دار غربة حين تظلله الراية ، فيث تكون الراية يكون الوطن . »

وكان بعد صلح اميان أن جميع قوات فرنسا الحربية ظلت لا عمل لها وباتت رهن اشارة بونابرت ، وحينئذ اغتنم القنصل الاول الفرصة من السكينة السائدة في أوربا وفكر في نقل ميدان الحرب الى أميركا لفتح سان دومنك ، وفوض الى صهره لكرك قيادة تلك البعثة التي لم تكن حميدة المغبة على فرنسا ، وكل ما أمكنهم أن يستفيدوه من تلك الحملة أن أسروا توسان لوفر تور زعيم الونوج ، وهو رجل ممتاز بين بني جلدته ، فنقلوه الى فرنسا ولكنه ما لبث أن استوفى بخته من هذه الدنيا في قلعة جو ، واغتالت طائلة الحمام في هذه البعثة قائدها لكرك . فخلفه روشمبو ، إلا انه لم يتمكن من حفظ تلك الطارئة

لفرنسا بل فقدها بما ارتبكبه من المظالم وأيَّاه من المساوىء.

وكانت ايطاليا مهد مجد بو نابرت ومنشأ بأسه شفلا شاغلا له . فني مفتتح سنة ١٨٠٧ التأم في ليون مجلس أيطالي مؤلف من سراة البلاد ودهاما ، و بعد مفاوضات أجمت كلمهم على أن يقدموا لبونابرت رئاسة جهورية مأ وراء الالب التي لم يكن أحد بين الايطاليين قادراً على النهوض باعبائها . فقبل بونابرت تلك الزعامة المقدمة له وقال لوفد تلك الامة : « ايس عنــدكم سوى شرائع خاصة فيجب أن يكون لكم شرائع عامة وليس لشعبكم سوى عادات مَكَانَية ، فعليه أن يقتبس عادات وطنية » وفي خلال تلك السنة عينها ضم بونابرت البيامنت الى فرنسا وقسمها الى ست ولايات وهي : بو ودوار وسزيا وستورا وطانارو ومارنغو .

وفي مفتتح سنة ١٨٠٣ نظم الندوة العامية الوطنية تنظيما جديداً على شكل رآه ملائماً ، فقسمها الى أربعة أقسام:

أولا – ندوة العاوم .

ثانياً — ندوة اللغة وعلم الادب. ثالثاً — ندوة التاريخ وعلم الادب القديمين.

رابعًا - ندوة الفنون ، وقد نسخ بهذا التقسيم من الندوة العلمية الوطنية العلوم الادبية والسياسية . وكان نسخه لهذا الفرع ناجماً عن استيائه من معارضة بعض أصحاب الصحف والكتبة المشتغلين بالعلوم العقلية للخطة التي كان يتوخى انتهاجها في ادارة شؤون الحكومة وتجرئهم على رفع صوتهم لمعاكسته في مجلس الامة نفسه.

وفي ذلك الحين أنشأ القنصل الاول أيضاً معاهد مختلفة ذات أهمية كرى من جملتها مدرسة فنتنبلو الحربية ومدرسة الهندسة والفنون في كمبيانيه .

ان بونابرت الذي ظفر بملوك أوربا ، وألتى السلام في الجمهورية الفرنسوية، أراد اتيان أمر آخر عظيم الاهمية ، وهو تدخله في شؤون سويسرا وتوسطه لا يجاد السلام والوئام بين أجزاء هــــــذا التحالف. فأنشأ لها نظاماً جديداً كان خاتمة للخلاف الناشيء بين الانحاء المتألفة منها هـذه الجمهورية . وأصبحت سويسرا بموجب النظام المذكور مؤلفة من تسع عشرة ولاية لكل منها دستور خاص تجري عليه تحت حماية فرنسا المالية .

ووجه القنصل الاول نشرة الى جمهورية سويسرا نقتطف منها ما يآتي : « ليس من أحد فيه ذرة من المقلوالذوق السليم الأويرى أن النظام الذي وضعته لكم هو أفضل منحة لبلادكم من فضل المناية التي لم تفتأ في خلال الانقلابات السياسية وصدمات الاقدار سأهرة على كيان أمتكم واستقلالها، وان تدخلي في شؤونكم على الوجه الذي تمرفونه هو الذريمة ألوحيدة الباقية لكم لضمانة كيان كلا الأمرين » وكانت الحكومات الاجنبية تنظر شزراً الى التفوق الغريب والسيادة العامة اللذين نالتهما فرنسا وزعيمها الشاب في تنظيم شؤون أوربا . وكانت الحكومة البريطانية أشد جميع تلك الحكومات استياء وقد ساورها القلق من جراء طول مدة السلم في أورباً . فتألب في لندرة جميع أعضاء الارستقراطية الاوربية وأساطينها لمناهضة الديموقراطية الفرنسوية ودهاقنتها. وهل كان يعقل أن مثل رجال الحكومة الذين شاطروا تشغى آل برنسويك من الشعب الفرنسوي أو حبذوا عملهم يستطيعون أن ينظروآ بمقلة الرضى الى اشتداد منكب ذلك الشعب الذي كانوا يعللون نفوسهم بأن يسلموه الى جنودهم غنيمة باردة ؟ وكان الكتبة المنتمون الى حزب المحافظين والرافعون فوق رؤوسهم لواء برك وبت يحبرون المقالات المسهبة ويعقدون الفصول الطويلة متهجمين على الثورة الفرنسوية الكبرى ومقبحين أعمال زعيمها الاكبر. وقد كان عملهم هذا داعياً إلى اضرام لظي الحرب الوطنية بين ظهراني الامة الغربية الي أصابت سلماً محموداً . وكانت كتاباتهم جميعها تدور على هاتين الغايتين المهمتين.

ا أيجاد شكاوي من فرنسا ، ٢ عقد محالفات واستمالة الدول الاوربية الكبرى الى مجاراتهم على مبادئهم

وكانت أهم شكاويهم مسائل سويسرا، فأثارت هـذه المسائل حسدهم من مريضه . . .

وكانت المذكرة الرسمية مختومة بتعليل النفس بالمحافظة على السلم مع المجاهرة بان فرنسا كانت مستعدة لشهر الحرب وأنهم لا يستطيعون أن يصيبوا شيئاً منها بالوعد والتهويل منها المذكرة أخرى حبرتها البراعة نفسها

التي حبرت أختها من قبلها وقد ختمت بهذه الفقرة المشهورة. « انه لأ يسر على أمواج المحيط أن تقتلع الصخور التي تتكسر عليها من أربعين قرناً من أذكاء العصابة المعادية لاوربا وللبشر نار الحرب ، وجرها ويلاتها في غربي أوربا ، وخسوف بدر الشعب الفرنسوي مدة من الزمان »

الأأن القنصل الأول لم يقتصر على نشر المناقشات والمجادلات في جريدته الرسمية بعد تحقيقه ماكان للهجائين البريطانيين من النفو ذلدى الحكومة البريطانية بل نشر في المونيطور المقالة الآتية التي رفصداها في جميع أنحاء أوربا . وهذا تعريبها . « لا تزال جريدة التابيس التي يزعمون أنها تنشر تحت مراقبة الوزارة البريطانية تشحن أعمدتها بالقدح في فرنسا . . . وكل ما يخطر على قلب بشر من الدناءة والسفالة والشر تنسبه تلك الجريدة الساقطة الى الحكومة الفرنسوية . فا الغاية التي ترمي المها ياترى ? . . . ومن هم الذين يدفعون لها الاموال لادراك هذه الفاية ؟ . . .

« وثمت صحيفة أخرى تفوق جريدة التايمس في السفاهة ، وهي صحيفة ينسج بردة مقالاً بها بعض نفرمن اشقياء المهاجرين وشذاذ الافاق وشرادالا مصار والاجلاف الذين لفظهم وطنهم وتبرأ منهم الشرف والنبل ، فاتوا منكرات ، وارتكبوا فظائع لاتقوى على محوها أيدي العفو العام

لا لقد اجتمع في لندرة أحد عشر أسقفاً بزعامة أسقف أراس الفظ الطباع وجاهروا على رؤوس الاشهاد بالتمرد على الوطن والكنيسة وأذاعوا نشرات تقيض طعناً بالاساقفة الفرنسويين ، وأوسعوا الحكومة والبابا اهانة لانهما أعادا السلام والانجيل الى أربعين مليوناً من المسيحيين

« ان ج: يرة جرسي تغص بالاشقياء الصادر الحكم عليهم بالموت من المحاكم لارتكابهم جنايات قبل الصلح ، كجرام القتل واغتصاب العرض واضرام النار... ومن جملة شروط وثيقة الصلح المعقودة في اميان شرط يقضي بتسليم المهمين بجرام النتل ، الا أن الامرجرى بعكس ذلك ، واستقبل السفاحون على الرحب والسعة في جرسى . . .

« ان جورج يتباهى بتعليق النشان على صدره في لندرة ، وقد أنعم عليه بالنشان مكافأة له على الاكة الجهنمية التي دمرت ناحية ، ن نواحي باريس

وأهلكت ثلاثين شخصاً من النساء والاولاد الآمنين . أفلا يحق لنا أن نفتكر والحالة هذه بأنه لوكان قد أدرك غاية أمنيته من الامر المنكر الذي تعمد اتيانه لكان قد كوفيء بنشان ربطة الساق ?

« واذا دام الحال على هذا المنوال فكيف يصبح صلح اميان ؟ »



# الفصل الخامس عشر

انقطاع العلاقات بين فرنسا وبريطانيا – رحلة بونابرت الى بلجيكا وعلى الشواطىء البحرية – مكيدة بيشغرو وجورج موت الدوق دنغان – نهاية القنصلية

ان الوحدة الاوربية التي نشأت عن المسيحية والفتح واستظلت فيا بمد بكنف السياسة تداعى صرحها لدى الثورة الفرنسوية الكبرى . وقد دخلت الحشية على جميع الحكومات القديمة حتى أن الحكومة البريطانية نفسها وهي تتباهي باطلاق اسم أرض الحرية على بلادها جاهرت بمعاداة فرنسا لانها كانت تمثل محت شكل الحكومة الدستورية الارستقراطية البالفة غاية المناوأة للحرية الحقيقية ، وتعزز نفوذ أصحاب الاقطاعات بطريقة استبدادية لايحاكيها استبداد في أوربا طرا . فلم يكن من سبيل لبقاء السلم الثابت الحقيقي بين فرنسا وهذه الدولة أو بين فرنسا وغيرها من الدول الاوربية اللواتي تؤثر بهن مبادئ المحكومة البريطانية . فقد كانت ثمت عداوة كامنة وراء ستار التظاهرات السلمية بين الحكومة الفرنسوية والحكومات الاوربية الاخرى ، على أن ذلك النفود بين الحكومة الفرنسوية والحكومات الاوربية الاخرى ، على أن ذلك النفود المبي على معاكسة المبادئ والمصالح معاكسة أصلية كان يزداد مع ازدياد نفوذ مبادئ مع دمادي معادي وجه الاستقراطية نفوذ مبادئ معادي في وجه الاستقراطية نفوذ مبادئ معادي وقائم عادي وحمينا في وجه الاستقراطية

الناقة والملكية الساخطة . واذا كانت الحكومات في بعض الاحيان تضطر بوهن الشعوب وشدائدها ورفع أصواتها الى القاء السلاح فلايكون من وراء ذلك الامر سوى ابرام وثائق واهنة وقتية تلازمها جميع أسباب الحرب مع الاحتفاظ بتجاوز حدودها عند سنوح أول فرصة .

وكانت أوربا القديمة دائمة التفكير في استعادة وحدتها ، وهي لا يخفي عليها البتة أن ذلك الامر حيوي لها ، وأنها بدونه صائرة الى التضعضع والدماد . ولما لم يكن ميسوراً لها أن تؤم جهاراً تلك الغاية كانت تخيىء حقيقة مقاصدها تحت سجوف الرئاء والمواربة . وأما أوربا الفتاة فقد كان مقضياً عليها أن تعمل الرة ببسالة جنديها ونارة بدهاء صاحب الامر والنهي في الحكومة ليتسنى لها ايجاد وحدة جديدة ، وهي لم تكن غافلة عن أن المساواة تظل محفوفة بالمخاطر ما دامت امتيازات النبلاء مقدمة على حقوق سواهم . وقد شعر بونارت بهذا التنافرالذي لا يزول والذي جعله يقول : « بعد خمسين سنة تصيراً وربا قوزاقية أو جهورية » وهو يعني أنه في أثناء هذه المدة يتمكن أنصار الثورة أو الطبيعي أنسلطة المستقبل والخصب اللذين ينشئان شدة الشبيبة تنزع منها وتعطى بطريقة عجيبة الى الشيخوخة لم يكن والحالة هذه مجال لرجع صدى مفاوضات بطريقة عجيبة الى الشيخوخة لم يكن والحالة هذه مجال لرجع صدى مفاوضات القديسة هيلانة وادخال الفرق على الا لى يطمعون مجمل الهمجية الوسية تنهج منهاج المدنية الفرنسوية .

واذاكان بعد أكثر من ثلاثين سنة قد حال دون انفجار بركان المبادىء تأثير استهداد الشعوب وحاجاتها مع كون ذلك البركان لا بزال بغلي في الصدور مع ما يبدو في ظاهر الحال من رسوخ دعائم السلم بين الحكومات ، فكيف كانت الحال سنة ١٨٠٣ حين كان مرجل العواطف متواصل الغليان ، ولم تكن الثورة بعد قد عززت موقفها وثبتت مبادئها بانتصار الامبراطورية ومحاولة حزب الملكية على غير طائل ارجاع السلالة البربونية ، وحوادث سنة وعاولة عزب الملكية على غير طائل ارجاع السلالة البربونية ، وحوادث سنة السرية حين يتيسر اعلان ذلك الامر لاعداء فرنسا الكاشحين .

ولم يمض سنتان على صلح اميان حتى تبرمت الحكومة البريطانية من هذا

الصلح السكاذب، ولم يتبطها شيء من الاشياء عن اضرام نيران حرب طاحنة بين امتين لم يكن ينقصهما سوى التعقل واسناد شؤونهما الى حكومتين بنيت مبادئهما على اس الحرية الحقيقية وفوضت ادارتهما الى رجال من امثال فكس، فتسيرا في مقدمة الشعب وتعملا متفقتين على القاء السلام والوفاق في المعمورة وتحميد سبل اليسر والعمران في وجه الهيئة الاجتماعية

وفي ٢٠ مايو سنة ١٨٠٣ أنفذ القناصل مذكرة الى مجلس الشيوخ والمجلس الاستراعي ومجلس الامة ضمنوها ما انتهى اليهم من سوء مقاصد الحكومة البريطانية ، وأبدوا فيها خشيتهم من قرب نشوب الحرب. فبادرت المجالس الثلاثة المشار اليها الى المجاوبة على الرسالة بكلام يقضي بوجوب التسبب بجميع الاسباب الفعالة لاحترام الوثائق المعقودة والمحافظة على كرامة الشعب الفرنسوي ولما تلا القناصل ذلك الجواب فاه القنصل الاول بهذا الكلام الشديد اللهجة.

« نحن مكرهون على المحاربة لدفغ التعدي علينا والظلامة عنا ، وعليه سنقاتل بافتخار

« واذا كان ملك بريطانيا مصمماً على اعداد بريطانيا العظمى الى الحرب لتعترف له فرنسا بحق اجراء الوثائق أونقضها على هواه ، ويسوغ له أن يهين الحكومة الفرنسوية في نشراته الرسمية والخاصة من دون أن نتمكن من الشكوي من ذلك فقل على الانسانية وحظها السلام

« نحن نبتني ولا مراء أن نترك لاعقابنا الاسم الفرنسوي مكرما وخالياً من كل وصمة . . . ونحن في كل حال ندع لبريطانيا الاقدام على أعمال العنف المعاكسة للسلام واستقلال الام وسنعطيها مثالا للاعتدال يمكن الاستعانة به وحده على المحافظة على النظام الاجتماعي »

وكان ملك بريطانيا يستند في نقضة وثيقة اميان الحاحتلال جزيرتي لمبدوز ومالطة واخلاء بلاد القاع ، الأأن الحقيقة كانت غير ذلك ، فقد دفعته الى شهر الحرب هذه المرة أيضا الاسباب عينها التي دفعته الى انشاء المحالفة الاولى لمواقعة فرنسا ، أي حرب احلاف مبادئ الارستقر اطية لانصار الثورة الفرنسوية وكان عاهل روسيا وملك بروسيا يظهران الميل الى التوسط بين فرنسا وبريطانيا الاأن الحوادث التي حدثت فيما بعد دلت على انهما كانا متحالفين سراً مع

البريطانيين ولكن مالم تكن بريطانيا قد أصيبت بآفات الحروب الاولى كما أصيبت بها دول القارة الاوربية، لم تكن محتاجة نظيرهن الى ضم متفرق شملها لتتمكن من شهر الحرب، فترأست المحالفة الجديدة التي تألفت لمواقعة فرلسا ومجاذبتها

وكان أول أمر باشرته بريطانيا بعد اعلان الحرب وخيم التبعة عليها فان الجيوش الفرنسوية احتلت هانوفر ، فترك قائد الجيش البريطاني الهانوفري مركزه وتلا ذلك الامر نشوب الجيش المذكور في حبالة أسر الفرنسويين

وبرح بونابرت فرنسا مبتغياً تعهد شؤون بلجيكا فدخل مدينة بروسل دخول الظافر، واحتفى به الشعب البلجيكي في جميع الاماكن التي مر بها احتفاء شديداً يدل على ابتهاجه بانضامه الى الجمهورية الفرنسوية ، فقا بلهم بونابرت كماكان يقابل الاقوام الذين ينزل بين ظهرانيهم أي أنه أنشأ لهم معاهد عامة مختلفة وأمر بضم الرين الى الموز والاسكو وتأليف ترعة كبيرة تسهل المواصلات في تلك البلاد .

ولما عاد بونابرت الى باريس أمر بفتح جسر الفنون المجميع على السواء ، وحول البريطانة الى مدرسة عالية . وكان يهتم أيضاً بالشؤون الخارجية . فأبرم محالفة مع سويسرا ، وأكرم وفادة السفير العثماني بمبالغته في الاحتفاء باستقباله ، وأعلن تخلية اللويزيانا للولايات المتحدة الاميركية في مقابل ستين مليوناً من الفرنكات تدفعها هذه الاخيرة للحكومة الفرنسوية بمثابة تعويض .

وكان الشغل الشاغل لأ فكار القنصل الاول حربه مع بريطانيا العظمى ، فكان ينوي غزو تلك البلاد ، وقد قال فيها بعد « اذا كان القوم في باريس قد ضحكوا من مقاصدي الكبيرة من هذه الجهة فان بت لم يضحك منها في لندرة »

وبرح بونابرت باديس في أوائل شهر نوفمبر ، فجول على الشواطىء متفقداً بذاته اجراء الاعمال الجسيمة التي كان قد أمر باجرائها لادراك الغاية التي كان محري اليها ، وشهد معركة حدثت في بولون بين فصيلة من الاسطول البريطاني

والاسيطيل الفرنسوي. ولما عاد بونابرت الى باريس وجد رسالة كان جورج الثالث ملك بريطانيا قد وجهها الى البارلمان الفرنسوي وكان من جملة ما ورد فيها انه يتهيأ للزحف في مقدمة جيشه ، وأن فرنسا تتمرش بالدستور البريطاني ودين الامة البريطانية واستقلالها ، وأنها لا تجني من عملها بعد اتخاذ التدابير التي عقد عروة العزم على اتخاذها سوى ثمار الخيبة والخذلان والاندمار المرة الطعم

فاستشاط بونابرت غضباً عند تلاوة الرسالة وبادر الى نشر المقالة الآتية في المونيطور

«أو مثل ملك بريطانيا زعيم أمة أصابت السيادة في البحار ومدت لواء سلطتها فوق بلاد الهند يفوه بمثل هذا المقال ؟ أو بجهل الذين يوحون اليه مثل هذا الكلام غير المبني على التروي أن هارلد الناقض المجين قد زحف أيضاً في مقدمة شعبه ! أو يجهلون أيضاً أن شرف المحتد ورواميز السلطة العليا ومطارف الارجوان المرتدي بها الملوك لا تكون سوى مجان واهية في الحين الذي يتنقل فيه الموت بين صفوف جيوش المتحاربين منتظراً اشارة من داهية الحرب أو غفلة منه لينقض على الفريق الذي يختار منه فرائسه ? ففي يوم القتال تكون راية المساواة منتشرة فوق الجميع من غير ما تمييز

« ان الانتصار والانكسار ممقودان بتعود المتحاربين اقتحام غمرات الهيجاء وتفوق المقاتلين في فن الحرب ورباطة جأش القائد، فالملك الذي بلغ من العمر ثلاثا وستين سنة ، والذي يقود للمرة الاولى جيشه الى ساحة الوغى يكون عند اشتباك الجيشين معرقلا لذويه وسبباً لانتصار أعدائه عليه.

« يتكلم ملك بريطانيا عن كرامة تاجه والمحافظة على الدستور والدين والشرائع والاستقلال ، أولم يضمن صلح أميان التمتع بجميع هذه الاشياء المحينة ? وأي علاقة لصخور مالطة بدينكم وشرائعكم واستقلالكم ؟ ليس من خصائص العقل البشري معرفة ما تكون العناية الالهية قد قررته بحكمتهاالعميقة عقاباً لناقضي المجين ومثيري الشقاق ومسبي الحروب ومقدي الاعذار الواهية أو الاسباب السرية لنيل مطامع دنيئة ، وسافكي الدماء البشرية من غير ماتميين ولكننا نستطيع أن ننظر بعين الفكر بكل تأكيد الى ما يكون من نتيجة

هذه الخصومة المهمة ونقول انكم لن تستولوا على مالطة ولا لمبدوز وانكم ستوقعون وثيقة صلح لاتكون مؤاتية لكم نظير وثيقة امياني

«الفشل والاندحار والنكبات! . . . ان جميع هذا الكلام لايليق بشعب عظيم وبانسان ذي ذوق سليم . فلوكان ملك بريطانيا قد أصاب انتصارات تعادل ما أصابه الاسكندر وحنيبعل وقيصر لما كان التفوه بمثل هذا الكلام يليق به فالحظ في الحروب متعلق بأمر تافه للفاية وعليه لا بد من أن يكون المرء خالياً من العقل حتى يؤكد بأن الجيش الفرنسوي الذي لم يتهمه أحد حتى الآن بالجبن لا يلقى في ارض بريطانيا العظمى الا الفشل والاندحار والنكبات . . . »

وكانت الحرب قد جملت الناس يعتقدون أن بونابرت أكبر قائمد ظهر على متن البسيطة ، والحكومة قد جعلت الناس يعتقدون ان فيه دها عرج ال الحكومة. وقد بقي عليه أن يدين الملاَّ طرآ انه من مشاهير الكتاب في ذلك المصر الذي كان للقلم فيه قوة سياسية هائلة أجل ان النشرات التي كان بونابرت ينسج برودها وألخطب الرسمية التيكان يخطبها كانت أكبر برهان على قوة عارضته وطلاوة اسلوبه وانسجام عباراته الاأن ذلك الامرلم يكن كافياً لبيان قواه المقلية واتساع مداركه . فقد كان دهاؤه يلهمه بأنه ينبغي له أن يحسن استعمال جميع سلاح ذلك المصر من مثل السيف واللسان والقلّم ، والا يدع وسيلة تفوته من الوسائل اللازمة لصاحب السلطة لنيل التفوق في الامة في الداخل والدفاع عن حقوقها في الخارج . وعليه كان للصحافة من هـذه الجهة تفوق لا يختلف فيه اثنان، وكان ذلك يكني بحيث أن بونابرت مع كونه فانحاً ومشترعا لم يأنف من أن يضيف الى هذين اللقبين لقب صحافي . وأصمح بونابرت بذلك الامر رجـ لا كاملا في عصره . وبدلا من أن نعتقــد بأن بطل مار نغو خالف الاصولوالعادات المرعية باقباله على مزاولة الكتابة في الجرائد ومعالجة الموضوعات الانتقادية ، نعتقد بأن احترامه لنفسه لم يكن يقل وهو قابض بأ مامله على القلم لمناضلة أعداء فرنسا بقوة العقل عن احترامه لنفسه وهو منتض الحسام في ميدان القتال للزحف الى أعدائه بكتائبه الرجراجة. ولا بد لنا من القول بأنّ بونابرت أعلن غير مرة انه لو خير بين الصفات المدنية والصفات الحربية لما تردد

طرفة عين عن تفضيل الصفات المدنية . وقد رأيناه في ما مضى من حياته يؤثر في مصر وايطاليا لقبه « عضو الجمعية العلمية الوطنية» على لقبه « القائد الاكبر» ولا يتوهمن أحد انه متصنع من هذه الجهة ، فقد كان بونابرت عادفاً الشروط الممكن من ذلك الحين فصاعداً التقيد بها لتولي حكومة شعب أثارته الفلسفة مع حكومة لويس الرابع عشر الحربية . وكان يدري أيضاً أن الثورة الفرنسوية لم تكن سوى مقالبة العقل للانظمة الاقطاعية التي وضعتها القوة الوحشية . واذا كانت تلك الثورة قد اضطرت في بعض الاحيان الى الاستنجاد بالقوة الوحشيــة للذود عن حياضها فأنها لم تفعل ذلك إلا مرغمــة على فعله . وعليه كان بونابرت يؤثر خدمتها بسلاحه الطبيعي أي بالمنطق الذي ينير الافكار ويلجها ليتسنى له اخضاعها لسلطة العقل على خدمتها بالجنود الذين يستخدمون العقل للقوة الوحشية ، وهذا ما ينجم عنه ما نسميه ضد الثورة . وكان بونابرت في جميع الحروب التي أوقد نيرانها ان جنرالا وان قنصـلا وان امبراطوراً قد أثبت على مثال ما أثبته عند نقض وثيقة اميان انه لم يكن يرضى بالحرب الا مكرهاً لدفع الظلامة والاعتداء، وانه كان يلقي على أعــداء فرنسا مسؤولية الشرور المسببة عن الحروب. وكان القنصل الاولّ وهو يدبج بيراعته السيالة المقالات الانتقادية وينشرها في جريدته الرسمية ردّاً على أقوال الملك جورج المشحونة تصلفاً يعنى بتنظيم الشؤون الداخليـة في الجمهورية، وفي ٢٠ دسمبر سنة ١٨٠٣ عقد المجلس واستصدر منه قراراً بادخال التغيير على نظام المجلس الاشتراعي الذي فتح في ٦ يناير سنة ١٨٠٤ وجعل المسيو دي فونتان رئيسًا له . وكان بونابرت بتفضيله المسيو دي فونتان على المرشيحين الآخرين مع ممرفته بأن له علاقة بحزب الملكية يعمل لتمزيز طريقة التوفيق بين الاحزاب التي كان يأمل منها مساعدته على ضم أعداء الديموقر اطية المعتدلين الى أنصارها المتطرفين ، أي أولئك الذين نظروا الى الثورة بمقل النفور والاستيحاش وأولئك الذين غرروا بنفوسهم وقذفوها الى خدمتها. فاق فونتان وفوشه كانا زعيمين لجيع الذين تدفعهم الحكمة والمطامع والتبرم من الماضي والارتياب في المستقبل الى التوفيق بين الاحزاب واعادة السكينة والراحة الى نصابهما .

وفي جلسة ١٦ يناير بسطت لدى المجلس الاشتراعي حالة الجمهورية ، فكانت صورة جميسلة مثلت فيها جميع أسباب النجاح والعمران التي أصابتها الامة الفرنسوية . ورأس المسيو دي فونتان وفداً رفع الى القنصل الاول تهانى، المجلس المشار اليه . وهذه خلاصة الخطاب الذي خطبه بين يديه .

« ان المجلس الاشتراعي بمحضك الشكر باسم الشعب الفرنسوي على ما أتيته من الاعمال الزراعية والصناعية التي لم تحل الحروب دون اتمامها . وقد جرت العادة أن الافكار العظيمة كثيراً ما تجعل أصحاب العقول السامية بهماون مزاولة تفصيل الادارة ، بيد أن الاجيال الاتية لا يمكنها أن تنحي عليك باللائمة من هذه الجهة ، فأفكار حكومتك وأعمالها تجري متحدة في كل مكان .

« كل شيء يجري على غاية الكال . فالبغض خمدت نيرانه ، والمعاكسات تقلص ظلمها ، وقد شاهدنا المذاهب والاشياء والرجال على اختهاف المشارب والاهواء تتقارب وتمازج بقوة الدهاء المتسلط على كل شيء عامه على خدمة الوطن واعلاء مناره فاتفقت العادات القديمة والعادات الجديدة ، ومهدت جميع السبل للمحافظة على المساواة في الحقوق المدنية والحقوق السياسبة ، واستعيدت جميع الاسباب الآيلة لزيادة بهاء وعظمة سلطنة كبيرة . وهذه الما ثريا حضرة القنصل الاول عمرة عمل أربع سنوات . فجميع أشعة المجهد الوطني التي باخت من خمس سنوات استعادت بهاء لم تكن قد أصابته قبلك . »

وكان اعتباب القوم طراً بأعمال بونابرت ورضاء فرنساج المبادة القنصلية مدى الحياة هادمين لصروح آمال أصحاب الاحزاب وسببين لتربصهم وابقاء مقاصدهم محجوبة وراء ستار الكمان . الا أن الاحزاب التي كال طاهدا تسعى لتعزيزه لم تكن النكبات لتخني عليها أو تبلغ منها ولو غيرت الايام وحه ذلك المبدأ ولم تبق منه سوى الوهم . وعليه كان في وسيع جماعة الملكيان أن تخضع لقوة الاقدار ولدهاء الظافر المنصور ولحظ برسرت وتذعن لرؤيتها مشيئة الله وأصبع العناية في الحوادث العجيبة القائمة كحاجز حصين بين فرنسا والبوربون مما يعز على هؤلاء الاخيرين اجتيازه فيما بعد . فهذه كانت فيما مضى معتصمة العواطف السائدة في ذلك العصر بين ظهراني أمة كانت فيما مضى معتصمة بأهداب الاخلاص للمبادىء الملكية على أن زعماء الاحزاب ولا سيما أولئك

الذين ظلوا في المهجر ثابروا على اضرام لظى بفضائهم وتدبير دسائسهم لمناهضة مبادىء الحكومة الجديدة. وقد كانوا واثقين بنيل يل جيع الحكومات الاوربية اليهم ومناصرتهن السرية لهم وكادت هذه المناصرة تصبح جهارية بحسب مقتضيات الاحوال وبعد ما نقضت بربطانيا وثيقة صلح اميان جاهرت بعضدهم

وظهر لهم في هـذه الحال أن استهرار السكينة الداخلية بتعويد الشعوب الغربية المعيشة في ظلال تلك الحلة يزيد في اقامة المصاعب في وجه محاولة اثارة فتنة جديدة ، وكانت الحـال أيضاً تقتضي الاسراع بالهجوم على القنصل قبل اشتداد ساعده وتوطيد أركان سيادته . فينئذ دبرت مكيدة للايقاع ببونابرت وزعزعة دعام حكومته . وانتشر مدبر و الدسيسة من ضفاف الربن الى ضفاف التاميز تظللهم حماية الحكومة البريطانية ، وكان بيشغرو اكثرهم تطرفا وقد حذا حذو جورج كادود ال المشهور . وكان مورو الذي كسف بدر مجد أسرة حو هناندن وقد وقف على سر المكيدة وسر بها وشجعهم على ابرازها الى حيز العمل . ولما انهى الى بونابرت عمل مورو هذا صاح قائلا .

«أو مثل ه وروينذف بنفسه الى مثل هـذا المأزق الحرج؟ أو مثل هذا الرجل الوحيد الذي يقذف القلق على خاطري والذي يستطيع دون سواء أن يطمع بنيل التفوق على بغرر بنفسه على هذا الشكل الدال على الحماقة؟ اني وأيم الحق ميمون الطالع . . . »

ولما انفضح أ.ر المكيدة بادرت الحكومة الى اعلانها في جميع أوربا متسببة بجميع أسباب الاذاعة التي لدبها . وجاء جميع رجال الحكومة وأظهروا للقنصل الاول استياءهم من ذلك الامر الفظيع ، وحققوا له أنهم سيعضدونه لاجراء كل ما يؤول الى منع تكرار مثل هذا الحادث فأجابهم بونابرت بما يلي :

« منذ اليوم الذي بلغت فيه أوج الساطة دبرت مكايد عديدة لاغتيالي . ولما كنت قد ترعرعت في ساحة الهيجاء لم أعباً قط بالمتالف التي لم تكن تلقي أدنى رعب في فؤادي ولا يسعني أن أنبذ عاطفة القلق الشديد حين أفتكر بالحالة التي أوشك الشعب العظيم أن ينتهي اليها لو نجعت الدسيسة الاغيرة ، فأصحابها قد دبروعا بنوع خاص لمناوأة مجد الشعب النرنسوي وحريته وجنله

« وقد نبذت من عهد طويل ملاذ الحياة الفردية ، فاستعملت جميع وقي وجميع حياتي للنهوض بأعباء ما يقضي علي خط الشعب الفرنسوي بالنهوض بها

« فلتحفظ السماء فرنسا ، ولتحبط مكايد الاشرار ! ومن المقضي على الوطنيين ألا يدعوا المخاوف تبلغ منهم . وسأظل جياً مادامت حياتي ضرورية للامة . وكل ما أريد أن يعلمه الشعب الفرنسوي هو أن وجودي بغير ثقته وبغير محبته خال من الهناء وليس له غاية مقررة »

ان بونابرت باظهاره أن مقاومي الثورة أصابوا النجاح بتدبيرهم المكيدة لاغتياله وبتعليقه على وجوده الشخصي مجد الشعب الفرنسوي وحريته وحظه كان يشير الى أن السلطة التي منحه اياها الشعب مدى حياته لم تكن كافية لضمان مستقبل البلاد . وكان يفكر في وضع طريقة جديدة يستعان بها بعده على الدفاع عن المصالح الجديدة وعرف قريب سيعلن هذا الفكر ويوضع موضع الاجراء .

وكان من جملة المهاجرين المستعدين لاجتياز التخوم لدن أول اشارة من المتا مرين الدوق دنغان وهو اخر فرد من سلالة كنده الكبير فأمر القنصل الاول بالقاء القبض عليه في بلاد بادن وسوقه الى فنسن حيث حكم عليه بالموت ونصب هدفا للرصاص بسرعة غريبة . وكان اجراء الحكم على الصورة التي أجري فيها معتبراً بمثابة جربمة قتل ارتكبها بونابرت . وقد علقت من جرائه وصمة عار باهمه لا محموها يد الدهر . فاذا لم يشهر ذلك الامير الشاب الحامل اسما من أعظم الاسماء في فرنسا القديمة حربا على الافكار والانظمة المخالفة لمبادئه الا جريا على طريقة آبائه ببسالة تضارع بسالة الابطال الشجعان محسب قوانين الشرف وحقوق الام ، كان القاء القبض عليه وصرم حبال حياته ضربا من ضروب السياسة التي كانت تستخدم الارهاب والنطع سلاحا للحرب . ومن من ضروب السياسة التي كانت تستخدم الارهاب والنطع سلاحا للحرب . ومن من من مو بالمنابرت المائل لدى محكمة التاريخ من جراء النهمة الموجهة اليه من من من والمنسرة المائل لدى محكمة التاريخ من جراء النهمة الموجهة اليه من الامن العمام والضرورة التي لا يلقى له بداً عنها لضربه تلك الضربة القاضية ولكن اذا لم يكن الدوق دنغان قد اقتصر على مناهضة الجمهورية كجندي ه

وارتضى بمخالفة أشخاص لا يحجمون عن الفتك بالقنصل الاول ليتسنى لهمهمم الانظمة الجديدة واستمباد البلاد ، فلا يكون ذلك الشاب معتبراً سليلا لبطل ركروى بل يعد قريناً لجورج وبيشغرو

وقال نابوليون في وصيته . « ألقيت القبض على الدوق دنغان واستصدرت الحكم عليه بالموت لان ذلك كان ضروريا لامن الشعب الفرنسوي ومصلحته وشرفه . وهب كان الكونت درتوى يتولى مختاراً العلاقات بستين سفاحاً في باريس في مثل هذه الحال لكنت عاملته بهذه المعاملة عينها » . وقال في موضع آخر . « لو لم تكن شرائع البلاد موالية لي على الدوق دنغان لبقيت في حقوق الناموس الطبيعي وهي حقوق الدفاع الشرعي . فلم يكن همه وهم ذويه في كل يوم الا نزع الحياة مني . وكانوا في كل يوم بها جونني ابتغاء اغتيالي ببنادق هوائيسة وآلات جهنمية ومكايد ودسائس مختلفة . فتبرمت من هذه الحال واستغنمت الفرصة لقذف الذعر عليهم حتى في لندرة نفسها وقد أدركت غايتي . . . فن الشعور كل من يعتقد انه لا يحق في أن أقابل بالمثل اسرة تعالج في كل يوم الايتاع في . . . وأنا لم اكن شيئاً منكراً محق أحد ، من أفر ادها . فالامه العظيمة القت الي مقاليد السيادة عليها ، واستصوب رأيها جميع أور با على التقريب ، وفضلا عن ذلك تساوي قيمة دمهم . »

أجل ان دم ذلك الرجل العظم الذي كانت أوربا معجبة به كل الاعجاب . وكانت فرند! معلقة عليه كل هذائها وراحتها لم تكن قيمته الحقيقية تقل عن قيمة م الامراء الذين كانوا يحاولون القاء البلابل والقلاقل في فرنسا وأوربا طمعاً باستعادة سلطة انتزعها منهم العناية بصوت الشعب وأسندتها الى دبيب الدهاء وحليف الحنكة . ومن لا يعلم ان دم الابطال الذين لا يظلم شرف الاصل والقصل لا قيمة له للسلائل الملكية والارستقراطيين الملتفين حولها ? ومن لا يعلم ان الاشخاص أنفسهم الذين يظهرون ان قلوبهم ترق وان صدورهم تضيق عند رؤيتهم أبناء الشرف التليد يسقطون عن منصات مجده ، ويهوون أمام الارتجاع السياسي يرقصون فيها بعد على مثال البربر في جواد النطع حين تصيب القذيفة القاتلة أولئك الابناء ذواتهم ؟ اسألوا شبح ذلك المارشال المنكود

الطالع الذي لم يكن سليل الابطال بل بطل الابطال ، ولم يلطخ هـذا اللقب بالوصمة التي يجرها اليه اشتراكه مع السفاحين الاوغاد والقتلة الاوشاب وحين يكون المرء من الالى تهب في صدورهم نسمات عواطف الانسانية والمروءة يشعر عايلم بغيره من الالم والعـذاب فيعطف ذارفا العبرات على المهيج الشريفة التي تبذل والدماء الـكرعة التي تراق في أثناء اضطرام نيران الفتن وانقتاح أبواب الثورات من غير تمييز بين الاحزاب وحين يكون الفرنسوي فرنسويا قلباً وقالباً يكون شديد الاستمساك بغرز شرف بلاده وكثير الحرص على كرامتها ومجدها ، يكون شديد الاستمساك بغرز شرف بلاده وكثير الحرص على كرامتها ومجدها ، ويكتئب متردياً بملابس الحداد حين يلقى ذاته متمرساً بالاسباب السياسية ، ولا سيما حين لا تكون هذه الاسباب مستطيعة أن تحترم الشهرة البعيدة التي ولا سيما حين لا تكون هذه الاسباب مستطيعة أن تحترم الشهرة البعيدة التي أوستراتز ومارنغو ، كما كانت تدون في سجلاتها الدموية الاسماءالتي نالت الشهرة في فنتنوى ودكروى .

وزعم بمضهم أن بونابرت كان مدفوعاً الى القضاء على الدوق دنغان بداعي الرغبة والضرورة ليضمن عدم رجوع سلالة البوربون لغلاة اليعقو بيين الملتفين حوله والممهدين في وجهه سبيل الوصول الى المرش. على أن هذا الزعم الذي كذبه تصرف بونابرت وأنكرته أقواله لم يكن عليه غبار من الصحة ، هــذا مع صرفنا النظر عن اطلاق القنابل في سأن روكز وابعاد الكليشيين . فقد كان ثمت عقبات يصعب تمهيدها ومصاعب يعز تذليلها تفوق ذكرى ١٣ فنديميار و ١٨ فركتيدور تحول بين القنصل الاول والحزب الملكي وتجعل التقريب بينهم مستحيلا . وكان غيره قد اشتدت الملائق بينه وبين السلالة المالكة القديمة أكثر من اشتدادها بينه وبينها كفوشه وتاليران ومن جرى مجراها . ومع ذلك لم يمنعهما ذلك الامر عن الانتظام فيما بعــد في سلك الحكومة عند عودة الملك لويس الثامن عشرالى فرنسا وجلوسه على سرير المملكة . ومما يبين تفاهة الضمان الفظيم الذي يزعمون أنهم طلبوه منه ويظهر بكل جلاء عدم فائدته هو انه أفصح عما كان يبتغيه وعما كان يستطيعه وكان الجميع يدرون أن اتفاق بونابرت مع البوربون يقضيعليه بأن يغير فأة طبيعته ويهجر الحظ المكتوب له وينسى موقفه ويذهل عرب موقف فرنسا وينبذ في وقت واحد ماضيه ومستقبله ، وقصارى السكلام أن يظل محافظاً على كرامةً ذاته وقال نابوليون وهو في جزيرة القديسة هيلانة . « لم أفتكر قط بالامراء وهب كنت ميالا الى مناصرتهم فان اجراء هذا الامر لم يكن في ذرعي . وما عدا ذلك استفاض بين الناس ابي اقترحت عليهم أن يتنازلوا عن حقوقهم كما أذيع في أوربا ، مع أن هيذا الامر لم يقع قط . وكيف يمكن أن يقع ، ثل هذا الامر ? فأنا لا أستطيع التربع في منصة الملك إلا باستنادي الى المبدأ القاضي بابعادهم وهو مبدأ السياسة الشعبية الذي جال ولا مراء في ذلك المهد في أذهان الاشخاص الراجحي الحصاة الواسعي المدارك الذين لم يكونوا يتهموني بالحاقة ولا بالبلاهة . »

إلا أن المتآمرين الذين بفوا ترميم ما تداعى من عرش البوربون بفتكهم بالقنصل الاول ، كانوا والحق يقال من أكبر المساعدين على ارجاع الملكية ، وإغالم تأت الفتنة مؤاتية لمصلحة الشخص الذي كانوا يطمعون باجلاسه على عرش المملكة ، وقد شاهدوا من خصاص أبواب سجهم أنهم ضفروا اكليلا للشخص الذي توخوا الايقاع به ،



# جدول أسماء الاعلام في الجزء الاول

لماكانت ترجمة بعض أهماء الاعلام من اللغة القرنسوية الى اللغة العربية تبعث في بعض الاحيان على الابهام والالتباس رأينا أن نضع جدولا لاسماء الاعلام التي يحتوي عليها تاريخ نابوليون الاول وقداتبعنا الترتيب فيها بحسب الحروف الهجائية العربية

## \_\_\_

| Atlantique    | أطلسي        | Les Apennins              | الابنين        |
|---------------|--------------|---------------------------|----------------|
| L'Atlas       | الاطلس       | Apollon du Bel-<br>védère | ابولون بلفيدير |
| Platon        | افلاطون      | Etrurie                   | أتروديا        |
| Avignon       | افينيون      | Attique                   | الاتيكا        |
| Clément       | اكليمنضوس    | Attila                    | أتيلا          |
| Albenga       | البنغا       | Athènes                   | <b>أ</b> ثينا  |
| Albitte       | ألبيت        | Ajaccio                   | أجاكسيو        |
| Les Pyramides | الأهرام      | Ton Achille               | أخيلك          |
| Alfred        | الفرد        | Adige                     | أديج           |
| Alexandre     | الاسكندر     | Arras                     | اراس           |
| Cisalpine     | ماوراء الآلب | L'Aristocratie            | الارسطقراطية   |
| Les Grecs     | الاخارقة     | Aristote                  | أرسطو          |
| L'Escaut      | الاسكو       | Arcole                    | أدكول          |
| L'Académie    | الاكادعيا    | Irlande                   | ارلندة         |
| Les Alpes     | الالب        | Armand Carrel             | أدمان كادل     |
| L'Ilyade      | الالياذة     | Arena                     | أدينا          |
| L'Isonzo      | الايزونزو    | La mythologie             | أساطير الأولين |
| Elleviou      | اليفيو       | Ascagne                   | اسكانية        |
| Amiens        | اميان        | Isnard                    | استار          |

| Aoste         | أوستي       | Andréossy                  | اندريوسي         |
|---------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Ossian        | أوسيأن      | Anghiary                   | انفياري "        |
| Auguste César | اوغسطس قيصر | Aubry                      | أوبري            |
| Augustin      | أوغسطينوس   | Eugène de Beau-<br>harnais | أوجيندي بوهار نه |
| O'Méara       | أوميرا      | Augereau                   | أوجرو            |
| Aune          | أون         | Orléans                    | أودليان          |
| Olmutz        | أولمتز      | Osopo                      | أوزوبو           |
| Oneille       | أونايل      | Oriani                     | أودياني          |
| Jérôme        | أيرونيموس   | Austerlitz                 | أوسترلتز         |

\_\_\_\_\_

| Périclès     | بريكلس    | Barras                   | باراس          |  |
|--------------|-----------|--------------------------|----------------|--|
| Les Parthes  | البريتون  | Bard                     | بارد           |  |
| Les Pyrénées | البر نات  | Baraguay d'Hil-<br>liers | باراغواي ديليه |  |
| Brienne      | بريان     | Parme                    | بارما          |  |
| Berton       | بوتون     | Bassano                  | باسانو         |  |
| La Provence  | البرفائس  | Basseville               | باسقيل         |  |
| Berlier      | بو ليه    | Bâle                     | بال            |  |
| La Bocchetta | البختا    | Pavie                    | بافيا          |  |
| Barthélemy   | بو تامي   | Bacon                    | باكون          |  |
| Provera      | بووفيرا   | Pallas de Velletri       | بالاس فليتري   |  |
| Bavière      | باغاريا   | Paoli                    | باولي          |  |
| Bade         | بادن      | Bayle                    | بايل           |  |
| Pizzighitone | بتزيفيتون | Thomas Payne             | توماباين       |  |
| Brescia      | بريسيا    | Pitt                     | پت             |  |
| Borgo Forte  | برغوفرتي  | Béranger                 | برانجه         |  |

| Venise          | المندقية      | Berthier         | بر تيه                       |
|-----------------|---------------|------------------|------------------------------|
| Benzette        | بنزيت         | Brumaire         | برومار                       |
| Bellecour       | بلكور         | La Brenta        | البرنتا                      |
| Bender          | بندر          | L'Adriatique     | بحرادريا                     |
| La Belgique     | بلجيكا        | Bergame          | برغام                        |
| Panteba         | بنتيبا        | Brueix           | بر و یکس                     |
| Le Panthéon     | البنطيون      | Les Bourguignons | البرغونيون                   |
| Boudet          | بوده          | Bernadotte       | برنادوت                      |
| Boileau         | بو الو        | Birket           | البركة                       |
| Bourbon         | بوربون        | Bernard          | بر نار د                     |
| Le Pô           | البو          | Le Bourbonnais   | لبر ہو نه                    |
| Beaulieu        | بو ليو        | Brunswick        | ىر نسويك                     |
| Beaumont        | بومون         | Prairial         | بر اريال                     |
| Boissy d'Anglas | بو اسی دانفلا | Beurnonville     | و نو نفیل                    |
| Le Bosphore     | البوسفود      | Grande Bretagn   | بريطانيا العظمى <sub>e</sub> |
| Bonaparte       | بو نابرت      | Junius Brutus    | يو ٿيوس پروٽوس               |
| Pontécoulant    | بونتيكولان    | Saint-Bernard    | لقديس برنودس                 |
| Boulogne        | بولون         | La Bormida       | ابرميدا                      |
| De Bourienne    | دي بوريان     | Brune            | رون                          |
| Byron           | بيرون         | Burke            | رك                           |
| Pichegru        | بيشفرو        | La Bastille      | ابستيل                       |
| Piemontais      | البيامنتية    | Peschiera        | سشيارا                       |
| Bicoque         | بيكوك         | Le Prytanée      | أبريطانه                     |
| Pigeon          | بينجون        | Balzac           | لمزاق                        |
| Porto-Legnago   | بورتوليناغو   | Plutarque        | لوطرخوس                      |
| Bonifacio       | بونيفاسيو     | Palma-Nova       | باسا نوغا<br>لموني           |
| Bologne         | بولونيه       | Bellune          | لوني                         |

| بون Bon                     | Pie V.   | بيوس السادس       |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| Péluse !:                   | La Piave | .ير ق<br>البيافي  |
| بورو دي بوزي Bureau de Puzy | Bottot   | بوطو              |
| Pise                        | Polybe   | بو ليبس<br>بوليبس |
| بينفونه Bigonet             | Pérée    | يىرە              |

### <u>۔ ت ۔</u>

| Le Tagliamento            | التفليامنتو   | Talleyrand  | نالبران              |
|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| Toussaint Lou-<br>verture | توسان لوفرة   | La Tamise   | ا بارورات<br>التاميز |
| Thucydide                 | توسيديد       | Transpadane | الترانسهادانية       |
| Les Tuileries             | التو يلري     | Tarquin     | ئوكىنوس              |
| Thiers                    | تيار <b>س</b> | Thermidor   | ر يار د<br>ترميدور   |
| Tite-Live                 | تيت ليف       | Treilhard   | تو يدو<br>تو يديوار  |
| Tésin                     | ٽي <i>زين</i> | Trente      | ار نی<br>او نی       |
| Times                     | التيمس        | La Toscane  | ر.<br>تسكانها        |

# ーで

| جنيف     | Gibraltar                                       | جيل طازق                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| جو       | Jersey                                          | ٠٠٠٠<br>جرسي                                                                              |
| جو ہیں   | Les Germains                                    | بر ي<br>الجرمانيون                                                                        |
| جودنبورغ | Germinal                                        | جر مينال<br>جر مينال                                                                      |
| جورجيا   | Les Jansénistes                                 | الجنسينيست                                                                                |
| جوزفين   | Gènes                                           | جنوی                                                                                      |
| جو نو    | Ginguené                                        | حنفنه                                                                                     |
|          | جو<br>جو بير<br>جو دنبورغ<br>جو رجيا<br>جو زفين | Jersey جو بير<br>Les Germains جو دنبورغ<br>Germinal جو دنبورغ<br>Les Jansénistes<br>Gènes |

### -

|                |                | Annibal          | حنيبعل                |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
|                | ·              | J                |                       |
| Dugommier      | دوغوميه        | Darius           | دارا                  |
| Dommartin      | دومارتين       | Dégo             | داغو                  |
| Duvivier       | دوفيفيه        | D'alvinzi        | دالفنزي               |
| Domairon       | دومارون        | Damerville       | د امر فیل<br>دامر فیل |
| Dumerbion      | دومربيون       | Davidowich       | ر يات<br>داويد آش     |
| Dumolard       | دومولار        | Dezenzano        | ۔<br>دتؤنترانو        |
| Saint-Domingue | سان دومنك      | La Drave         | الدراف                |
| Daunou         | دونو           | Destaing         | دستان                 |
| D'Artois       | درتوى          | Destrem          | دستريم                |
| Due Castelli   | دوي كستلي      | Delbrel          | دلىرل                 |
| Digeon         | ديجون          | D'Antraigues     | <br>دنگراغ            |
| Dijon          | ديجون          | Dandolo          | دندولو                |
| Directoire     | ديركثوار       | Le Duc d'Enghien | الدوق دنفان           |
| Desaix         | ديژه           | Doire            | دوار                  |
| Descartes      | ديكارت         | Douai            | دواي                  |
| Démocratie     | ديموقراطيه     | Dupuis           | دو بوي                |
| Delta          | دلتا           | Dutheil          | دو تایل               |
|                |                | Duroc            | دوروق                 |
|                | <del>-</del> ر | -                |                       |
| Rampon         | رامبون         | Rastadt          | راستادت               |
| Rey            | راي            | Racine           | راسين                 |

| Revel                             | د يفل        | Rahmanich   | الرحمائية |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| Rivoli                            | ريفو لي      | Roër        | روار      |
| Ricord                            | ريكور        | Robespierre | رو بسبیار |
| Le Rhin                           | الرين        | Robert      | روس       |
| Rhin-et-Moselle                   | رين وموزل    | Rousseau    | روسو      |
| Raynal                            | رينال        | Russie      | روسيا     |
| Reynier                           | رينيه        | Rochembeau  | روشمبو    |
| Regnault deSaint<br>Jean d'Angély | رينيو دي سان | Roverbello  | رو فر بلو |
|                                   | جان دانجلي   | Roveredo    | روفيريدو  |
| Rocroy                            | دو کروی      | Romagne     | رومانيه   |
| Saint-Roch                        | مار روکن     | Réal        | د يال     |
|                                   |              | La Revanche | الريما نش |
|                                   |              |             |           |

## 

| Vénus de | زهرة مديسيسMédicis | Zach       | ذاخ      |
|----------|--------------------|------------|----------|
|          |                    | Zayonschek | زايونشيك |

#### ----

| Septembriseurs | سبتمبريين | Le Sage         | الساج      |
|----------------|-----------|-----------------|------------|
| Stagyrite      | ستاجيريت  | Sambre-et-Meuse | سامبر وموز |
| Stura          | ستورا     | Saint-Aubin     | سان أوبان  |
| Sidney-Smith   | سدني سميث | Saint-Régent    | سان ریجان  |
| Serravalle     | سرافالي   | Saint-Cloud     | سان کلود   |
| Sardaigne      | سردينيا   | Saint-Marco     | سان مارکو  |
| Sarka          | سركا      | Salicetti       | ساليسني    |
| Serrurier      | سروريه    | Saorgio         | ساورجيو    |
|                |           |                 |            |

| G . 1       | H                    | O to a tolo               | سروستريس      |
|-------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Sund        | السند                | Sésostris                 |               |
| Sucy        | سوسي                 | Sésia                     | سزيا          |
| Suez        | السويس               | Scarpa                    | سكاربا        |
| La Suisse   | سويسرا               | Skai                      | سكال          |
| Siera       | السيارا              | Scanello                  | سكا نلو       |
| Sieyès      | سياس                 | Cécrops                   | سکرو بس       |
| Saint-Cyr   | سان سیر              | Solferino                 | سلفرينو       |
| Ceva        | الميس                | Sulkowysky                | سلكو فسكي     |
| Simmering   | سيمر نغ              | Salmatoris                | سلما طوريس    |
| La Seine    | السين                | Simplon                   | سمبلون        |
|             | ش                    |                           |               |
| Championnet | شمېپو نه             | Chabrillant               | شا بريليان    |
| Schorbadgis | الشور بجية           | De Chateaubri-<br>and     | دي شاتو بريان |
| Ceracchi    | شبر آخي              | Charles Bonaparts         | شارل بونابرت  |
| Schérer     | شيرار                | Charles le Témé-<br>raire | شارل الجريء   |
| Chérasque   | شيرا سك              | Charlemagne               | شارلمان       |
| Cicérone    | شيشرون               | Charlot                   | شارلوت        |
| Chénier     | هينيه                | Chabran                   | شبران         |
|             |                      | Champaux                  | شعبو          |
|             | ص ـــ                | -                         |               |
| Saladin     | صلاح الدور           | Salo                      | صالو          |
| Sophocle    | صلاح الدين<br>صوفوكل | Sicile                    | صالو<br>صقلية |
|             | ط ــ                 | -                         |               |
| (U. l. r    | . tit                | T = (D=                   | i e - 61      |
| Talot       | طالوت                | Le Tasse                  | الطاس         |
| Tanaro      | طاتارو               | ### A                     | طاسيت         |

| Mont-Sinar     | طورسينا    | Tramins              | طرامنس            |
|----------------|------------|----------------------|-------------------|
| Torre di Garo- | طوري دي    | Tarvis               | طرفيس             |
| falo           | غاروفالو ) | Tortone              | طرطو ن<br>طرطو ن  |
| Turin          | طورينو     | Tronçon<br>Ducoudray | طرنسون دو کو دراي |
| Tolentino      | طولنتينو   | Turreau              | طرو               |
| Toulon         | طولون      | Truguet              | طروغه             |
| Thèbes         | طيبة       | Ténde                | طند               |
| Thibaudeau     | طيبودو     | Topino Lebrun        | طوبينو لبرون      |
| Tippo-Saïb     | طيبو صايب  | Turenne              | طوران             |
| Tyrol          | طيرول      | Taurus               | طورس              |
|                |            | <b>\$</b>            |                   |
| L'Ottoman      | المُما في  | El-Arish             | المريش            |
|                | غ –        | erakkanan            |                   |
| Gardanne       | غردان      | Garat                | غارات             |
| Gasparin       | غسباران    | La Guarda            | الغاددا           |
| Grosbois       | غروبوى     | Gavardo              | غاغاردو           |
| Glagenfurt     | غلا جنفرت  | Gavi                 | <b>نا</b> ف       |
| Gantheaume     | غنتوم      | Gallo                | غالو              |
| Goëthe         | غوطي       | La Gaule             | فالما             |
| Governalo      | غوقر نالو  | Les Gaulois          | الفاليون          |
| Gobier         | غوهيه      | Gradisca             | غرادسكا           |
| Guyeux         | غويو       | Grésieux             | ر<br>غرازيو       |
| Gnizot         | غيزو       | Les Gracques         | الفراق            |
| Guieux         | غيو        | Grenville            | غرانفيل           |
|                |            |                      |                   |

# — ني —

| Voltaire      | فلتير     | La Favorite                | الفافوريت      |
|---------------|-----------|----------------------------|----------------|
| Floréal       | فلوريال   | Valence                    | فالنسة         |
| Fontainebleau | فنتنبلو   | Le valais                  | الفالة         |
| Vendémiaire   | فندعيار   | Ferrare                    | فرار <b>ي</b>  |
| Vendée        | فنده      | Franchet d'Es-<br>pèrey    | 44             |
| Vendôme       | فندوم     | La Fortune                 | الفرتون        |
| Fontenoy      | فنتينوي   | Saint-Fargeau              | سان فرجو       |
| Vincennes     | فنسن      | Verdière                   | فرديار         |
| Fénelon       | فنلون     | Pharsal                    | فرسال          |
| Vaubois       | فو بوی    | Versailles                 | فر سایل        |
| Fugières      | فوجيار    | Fructidor                  | فركتيدور       |
| Fouché        | فو شه     | François de<br>Neufchateau | فرنسوی دي      |
| De Fontanes   | دي فونتان | - TO DISTRICT TE           | نو شاتو        |
| Vial          | فيال      | Francfort                  | فرنكفورت       |
| Le Véda       | الفيدا    | Franklin                   | فر نكلين       |
| Ver           | فير       | Frontin                    | فرو نتان       |
| Virgile       | فيرحيل    | Victor                     | فكتور          |
| Vérone        | فبرونا    | Fréjus                     | فريمجوس        |
| Villach       | فيلاخ     | Victor Hugo                | فكتور هوغو     |
| Vienne        | فينا      | Fox                        | فسكس           |
| De Vigny      | دي فينيه  | Volta                      | lali           |
| Piocella      | فوورلا    | Feitre                     | فلتري          |
|               |           | Les Voltairiens            | الفلتاريون     |
|               | ن         | j                          |                |
| Cycus         | قورش      | Chypre                     | قم س           |
| Josaque       | قوز اقية  | Carthage                   | قبرس<br>قرطاجة |
| Cesar         | قيصر      | Caucase                    | القوقاس        |

# \_\_ <u>\_</u> \_\_

| Clichy                  | کلیشی               | Catherine        | کا ترین        |
|-------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Les Clychiens           | الكليشيون           | Cadore           | كادوري         |
| Klenau                  | كلينو               | Cartaux          | كارتو          |
| Cambacèrès              | کمباساریس           | Carnot           | كارنو          |
| Campo-Formio            | كمبيو فرميو         | Carrère          | کاریر          |
| Compiègne               | کبیانیه             | Cassius          | کاسیو <b>س</b> |
| Condé                   | كنده                | Cafarelli Dufalg |                |
| Benjamin Cons -<br>tant | بنيامين كنستان      | Calédonie        | كاليدونيا      |
| Convention              | كنفنسيون            | Cantus           | كاموس          |
| De Cobentzel            | دي کو بنټزل         | Carbon           | كربون          |
| Corse                   | كودسيكا             | Corvisart        | کر فیزار       |
| La Corona               | الكورونا            | Cromwell         | كرمول          |
| Corneille               | كورنايل             | Croisier         | کر وازیه       |
| Le Corrége              | الكوديج             | Carinthie        | کر نتي         |
| Quosnadowitch           | کو زناد <b>و تش</b> | Candie           | کریت           |
| Covolo                  | كوفولو              | Crémone          | كريمونا        |
| Du Colombier            | دي کولومېپه         | Castel-Ceriolo   | كستل شريولو    |
| Concordat               | كونكوددا            | Castiglione      | كستليونه       |
| Colli                   | کولي                | Clarke           | كلادك          |
| Coni                    | کو نی               | Caldero          | كلدرو          |
| Les Quakers             | الكويكرس            | Kellermann       | کلر مان        |
| La Chiesa               | الكيازا             | Klinglen         | كلنغان         |
| De Kéralio              | دي کبراليو          | Kléber           | كليبر          |
|                         |                     | Clausen          | کلو زن         |

| Lambrechts          | لمبرخت           | Laporte                   | لابورت           |
|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Lanjuinais          | لنجوينه          | La Tour d'Au -<br>vergne  | لاتور دوفرنيه    |
| Lenoir-Loroche      | لنوارلاروش       | Latour-Maubourg           | لاتور موبورغ     |
| Le Louvre           | اللوفر           | Lœtilia Ramoli-<br>no     | لا تيسيارامولينو |
| Lampedouze          | لمبدوز           | Larrey                    | لادي             |
| De L'Aiguille       | دي لغويل         | Lareveillère-Lé -<br>pauz | لاريفليار ليبو   |
| La Louisiane        | اللويزيانا       | La Sarre                  | لاسار            |
| Londres             | لندرة            | De Las Cases              | دي لاس کاس       |
| Lusignan            | لوزينيا <b>ن</b> | Lasalle                   | لاسال            |
| Lorient             | لوريان           | Lagrange                  | لاغرانج          |
| Lucrèce             | <b>لوکریس</b>    | Lavallette                | لا فاليت         |
| Lucien              | لوسيان           | La Fayette                | لافايت           |
| Lonado              | لونادو           | Lavis                     | لأفيس            |
| Leclerc             | لكارك            | Lamartine                 | لامارتين         |
| Lunéville           | لوناقيل          | Lamennais                 | Kaip             |
| Lauriston           | لور يستن         | Lannes                    | لان              |
| Louis Blanc         | لویس بلان        | Lanusse                   | لانوس            |
| Louis XIV           | لويس الرابع عشر  | La Fontaine               | لأفنتان          |
| Lodi                | لودي             | Pelet de la Lo-<br>zère   | بيله دي لالوزير  |
| Letourneur          | ليتورنور         | Laharpe                   | لأهارب           |
| Legnago             | اينياغو          | Lebrun                    | لبروق            |
| Lyon                | ليون             | Lepelletier               | لبلتيه           |
| L <b>ig</b> urienne | ليغورية          | Luxembourg                | اللكسمبور        |
| Livourne            | ليفور نو         | La Loire                  | اللوار           |
| Léoben              | ليوبن            | Lycèe                     | الليسه           |
| Lefèvre             | ليففر            | Les Légations             | الليغاسيون       |
| La Fère             | لافير            | Lombardie                 | لمبارديا         |
|                     |                  | Lenglet                   | لنغله            |



|               |              | General Organization of t | he Alexandria Library (GOAL) |
|---------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| Memphis       | مف           | Mattei Mattei             | ما قاي                       |
| Montagna      | منتانا       | De Marbeuf                | دي مار بوف                   |
| Montesquieu   | منتسكيو      | Marengo                   | مارنغو                       |
| Montesquiou   | منتسكيو      | Marius                    | ماريوس                       |
| Montebello    | منتبلو       | Masséna                   | ماسينا                       |
| De Montalivet | دي منتاليفه  | Mackintosh                | ماكنتش                       |
| Montebaldo    | منتيبالدو    | Malle                     | مالطة                        |
| Montezemoto   | منتيزيموتو   | La Malmaison              | المالميزون                   |
| Montenotte    | منتينوت      | Mantoue                   | مانطو                        |
| Mondovi       | مندوفي       | La Hongrie                | الحجر                        |
| Le Mincio     | المنشيو      | Corps Législatif          | مجلس اشتراعي                 |
| Mandich       | المهديه      | Moka                      | يخا                          |
| Murat         | مورات        | Madrid                    | مدريد                        |
| Moreau        | مورو         | Martigny                  | مرتينيي                      |
| La Meuse      | الموز        | Marseille                 | مرسيليا .                    |
| Moulins       | <i>ne</i> Vi | Marc                      | مرقس                         |
| Molière       | موليار       | Marcario                  | مركاديو                      |
| Montaigue     | مو نتا نيه   | Merlin                    | مراین                        |
| Le Moniteur   | المونيطور    | Marmoutel                 | مرمنتل                       |
| La Muer       | الموه        | Marmont                   | مرمون                        |
| Muireur       | مويرور       | Mascate                   | Lamo                         |
| Mairon        | مويرون       | Messidor                  | مسيدور                       |
| Monnier       | مونيه        | Jupiter                   | المشري                       |
| Mont-Tonnerre | مون طونیر    | Macédoine                 | مقدو نية<br>ملزي             |
| Mirabeau      | ميرابو       | Melzi                     | ملزي                         |
|               |              |                           |                              |

Millésimo

Mélas

| Ménard      | ميثار       | De Maistre | دي ميستر |
|-------------|-------------|------------|----------|
| Michel-Ange | ميكال أنجلو | Menau      | مينو     |
|             |             | Milan      | ميلانو   |

## - ن -

| Noriques      | النورية      | Naples               | نا بو لي         |
|---------------|--------------|----------------------|------------------|
| Novi          | ئوني         | Napoléon             | نابوليون         |
| Nice          | نيس          | De Narbonne<br>Pelez | دي نار بوڻ بيليز |
| Nivernais     | نيفرنه       | Nantes               | نا نت            |
| Nivôse        | نيفوز        | Nelson               | نلسن             |
| Newton        | نيوتن        | Austro-Sarde         | النمسوي السرديني |
| Saint-Nicaise | القديس نيكاز | Notre-Dame           | نوتردام          |
| Meuwmark      | نيومارك      | L'Autriche           | المنسا           |

#### \_\_\_\_ A .....

| Horace                     | هوراس           | Hatri       | هاتري         |
|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Hortense                   | هورتئس          | Harrel      | حادل          |
| Hoche                      | هوش             | Harold      | alck          |
| Hugues                     | هوغ             | Hanovre     | ها نو فر      |
| Homère                     | هوميروس         | Herdendy    | هردندي        |
| Hohenlinden                | هوهنلندن        | Hercule     | هر ق <i>ل</i> |
| Geoffroy Saint-<br>Hilaire | جفروی سان هیلار | Hundmark    | هند مارك      |
| Hildebrand                 | هیلد بر ندس     | Henri Hoine | هنري هيني     |

\_\_ و \_\_

ورمسر Wurmser وشنطون — ي — \_\_\_\_\_\_

Juliennes اليوليانية Jacobins القديس بوليانس وليانس وليانس



# فهرست الجزء الاول

| min |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | كلمة المؤلف.                                                      |
| O   | عبيد.                                                             |
| ٩   | المقدمة.                                                          |
| 14  | الفصــل الاول — في أصل نابوليون وحداثته .                         |
| 14  | لفصل الثاني – من دخول نابوليون بونابرت الجندية ُحي حصار           |
|     | طولون .                                                           |
|     | لفصل الثالث - حصار طولون وفتحها _ ابتداء حروب ايطاليا _           |
| 44  | المزل .                                                           |
| 49  | لفصل الرابع - الاستقالة ـ ١٣ فنديميار ـ جوزفين ـ الزواج           |
| 45  | لقصل الخامس – حرب ايطاليا الاولى .                                |
|     | الفصل السادش - السفر الى راستادت _ العودة الى باريس _ السفر       |
| ٧٧  | الى مصر .                                                         |
| ۸Y  | لفصل السابع - فتع مصر .                                           |
|     | لفصل الثامن - نكبة أبي قير _ الشاءات بونابرت في مصر _ حرب         |
|     | سورية _ الرجوع الى مصر _ معركة أبي قـير _                         |
| 99  | المودة الى فرنسا .                                                |
| 117 | لهصل التاسم — العودة الى فرنسا _ ١٨ برومير .                      |
| 145 | لفصل العاشر — انشاء الحكومة القنصلية .                            |
|     | لفصل الحادي عشر - في نقسل مركز القنصلية الى التويلري _ حرب        |
| 14% | ايطاليا الجديدة _ معركة مارنغو .                                  |
|     | الفصل الثام عشر - انشاء مجلس شورى الدولة _ مؤتمر لونافيل _        |
|     | عيد تأسيس الجمهورية ــ الدسيسة الجمهورية ــ                       |
| 10+ | المكيدة الملكية _ الاداة الجهنمية .                               |
|     | الفصل الثالث شر - انشاء عما كم استثنائية _ الاشغال العامة _ وثبقة |

3 miles

لونافيل ـ تقدم العلوم والصناعة \_ عقد الصلح مع اسبانيا ونابولي وبارما \_ عقد وثيقة مع البابا ( كونكردا ) \_ صلح اميان \_ صلاة الشكرفي

108

بولادام. الفصل الرابع عشر - من محالفة اميان (٢٥ مارس سنة ١٨٠٢) حتى انقطاع علاقات فرنسا مع بريطانيا (٢٧ مايو

سنة ۱۹۳ ) .

الفصل الخامس عشر — انقطاع العلاقات بين فرنسا أوبريطانيا - رحلة بونابرت الى بلجيكا وعلى الشواطىء البحرية - مكيدة بشفرو وجورج - موت الدوق دنفان-

نهاية القنصلية ،

جدول أضماء الاعلام التي في الجزء الاول ،

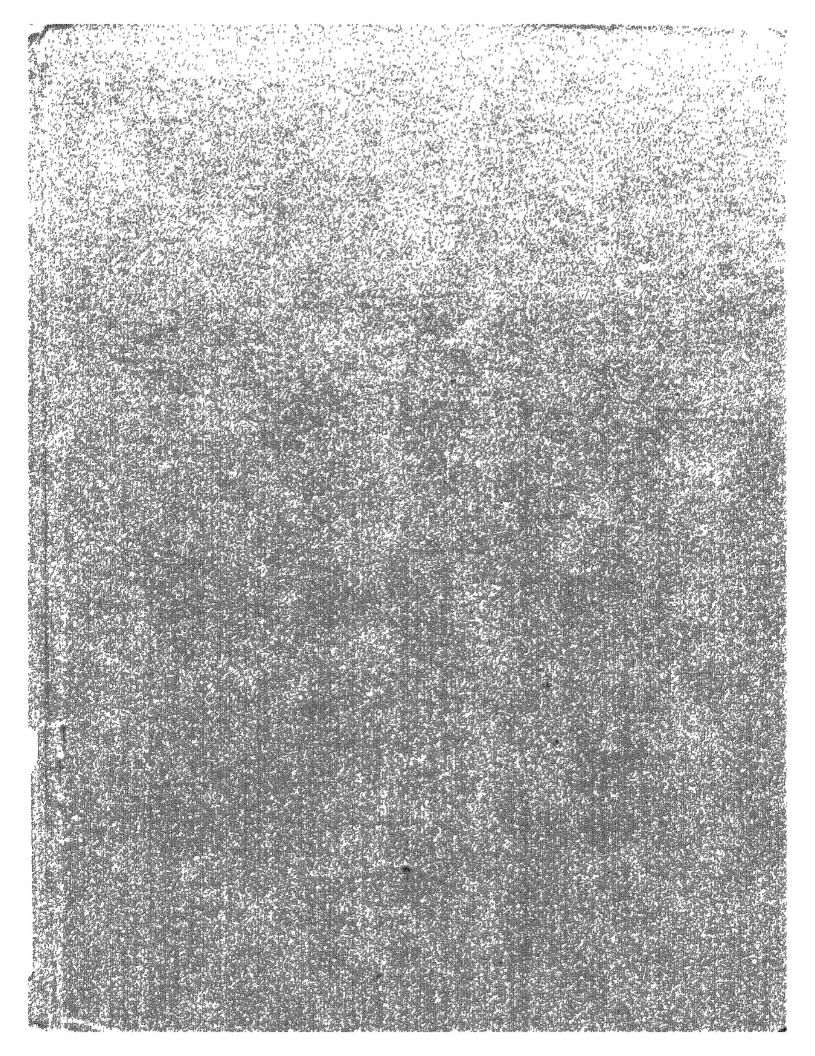

To: www.al-mostafa.com